يسية أولاه ألم ألم ألم ألم ألم ألم المعلم ال





### حادث في الشرفة



كانت «كافتريا» فندق «ظافر» تشغل الطابق الشانى، من ذلك المبنى الشاهق المشيّد على أحدث طراز، والذي يطل على حديقة الأندلس في قلب القاهرة. وفي الشرفة الواسعة، كان «هشام»

يجلس متراخيًا في مقعد كبير، ماذًا قدميه أمامه، مستمتعًا بأشعة شمس الربيع الدافئة، التي تغمر الشرفة، محاولاً أن ينعم بقدر ما يمكنه بهذا الجو الرائع الخلاب، وبالمناظر الساحرة التي تحيط بالفندق، وبساط الخضرة الجميلة والأشجار الباسقة، التي يجلس تحتها رواد حديقة الأندلس، يتبادلون الأحاديث الودية

ويراقبون أطفالهم وهم يلعبون في مرح صاخب، ويطلقون من بين شفاههم الصرخات المرحة، والضحكات السعيدة الرنانة.

وفي هذه الجلسة الهادئة، لم يكن يبدو على «هشام» أنه ذلك المغامر الذي أوقع بذكائه، وحسن تصرف، بالعديد من المجرمين واللصوص.

كان «هشام» مغامرًا يحب المغامرة، ويبحث عنها في كل مكان حتى يجدها، وقد كون مع صديقيه «ياسر» و«هالة» فريقًا لمطاردة الخارجين على القانون، ومساعدة رجال الشرطة في القبض عليهم.

ولكن في هذا اليوم بالذات، لم تكن هناك مغامرة يقوم بها، فقد مر ما يقرب من شهر، على آخر لغز اشترك فيه مع زميليه لكشف الغموض عنه، وها هو الأن يجلس في هذه الشرفة، منتظرًا صديقه الجديد «كاتو»، ذلك الصبى الياباني الذي يعمل والده بالسفارة اليابانية بالقاهرة، وقد تعرف عليه «هشام» في

النادى، منذ ما يقرب من عشرة أيام، وأخذ يتلقى على يديه دروسًا فى أصول وقواعد لعبة «الكاراتيه»، لكى يستخدمها إذا احتاج الأمر فى أثناء صراعه مع المجرمين واللصوص.

وهمس «هشام» يحدث نفسه قائلا: ما الذي حدث؟! هل أقلع المجرمون عن ارتكاب الجراثم؟! أم أن الألغاز أصبحت من السهولة بحيث لا تحتاج إلى تدخلنا لمحاولة كشف الغموض عنها؟! شهر كامل

بدون مغامرة تتسلى بها! إن هذا شيء لا يطاق!

وانتبه «هشام» على صوت خطوات جاءت من خلفه، واستدار قليلاً في مقعده وهو يظن أن القادم صديقه «كاتو»، ولكنه تحت وقع المفاجأة التي رآها اضطر أن يغمض عينيه ويفتحها، لكى يتأكد من أن ما يراه حقيقة وليس وهمًا. . كانت «هالة» هي القادمة، هكذا ظن «هشام» لأول وهلة، ولكن حينا دقّق النظر قليلاً اكتشف أنها ليست هي وإنما فتاة أخرى

تشبهها بدرجة كبيرة.

كانت الفتاة صغيرة، في نحو العاشرة من عمرها ترتدى ثوبًا «قرنفليًا»، بذيل طويل مكشكش وجوربًا أبيض مضلعًا، وكان شعرها أشقر ممشطًا براقًا مرفوعًا فوق جبينها ومرسلاً إلى الخلف، تجمعه «توكة» عند قمة رأسها ويتماوج خلف ظهرها ويتهدل حتى خصرها، وعيناها واسعتان زرقاوان، ووجها أبيض بيضاوى. . كانت تبدو على هذه الصورة كيا لوكانت عروسًا من تلك التي تتخذها محلات الأزياء إعلانًا لمنتحاتها.

وقفت الفتاة لحظة، تردد عينيها الواسعتين حولها في أنحاء الشرفة، ومشت إلى مائدة خالية على مقربة من «هشام» وجلست عليها وحدها لا رفيق معها. وكانت الفتاة جيلة جدًّا، لفتت أنظار رواد الكافتريا، وقد بهرهم جمالها الطفولي الرائع، وتناسق قوامها وملابسها. وتذكر «هشام» أن وجه هذه الفتاة ليس

غريبًا عنه. . حقًا إنها تشبه «هالة» شبهًا كبيرًا، ولكن ليس هذا هو السبب الذي جعله يظن أنه رآها من قبل في مكان ما . . وأخذ يعصر ذهنه محاولاً أن يتذكر أين كان ذلك؟ ومتى رآها . . وفجأة تذكر كل شيء . . فلم تكن تلك الفتاة سوى «نور القمر» . . عازفة الكمان في فريق «الفراشات الناعمة»!

كان فريق «الفراشات» من أشهر الفرق الموسيقية في القاهرة، بل في العالم العربي كله. . وهو يتكون من ثلاث شقيقات توائم في العاشرة من عمرهن، يعتبرن أعجوبة في العمل الفني الذي يقدمنه . فالأولى «شمس النهار»، تعزف على البيانو بأصابع ذهبية حساسة، والثانية «نور القمر»، تعزف على الكمان أنغامًا رائعة خلابة، أما الثالثة «بدر البدور»، فتشدو بصوت عذب مكونة معها فريقًا من أكمل وأثمن وأشهر الفرق الموسيقية .

لقد تذكرها «هشام» تمامًا.. فقد حضر في الشهر

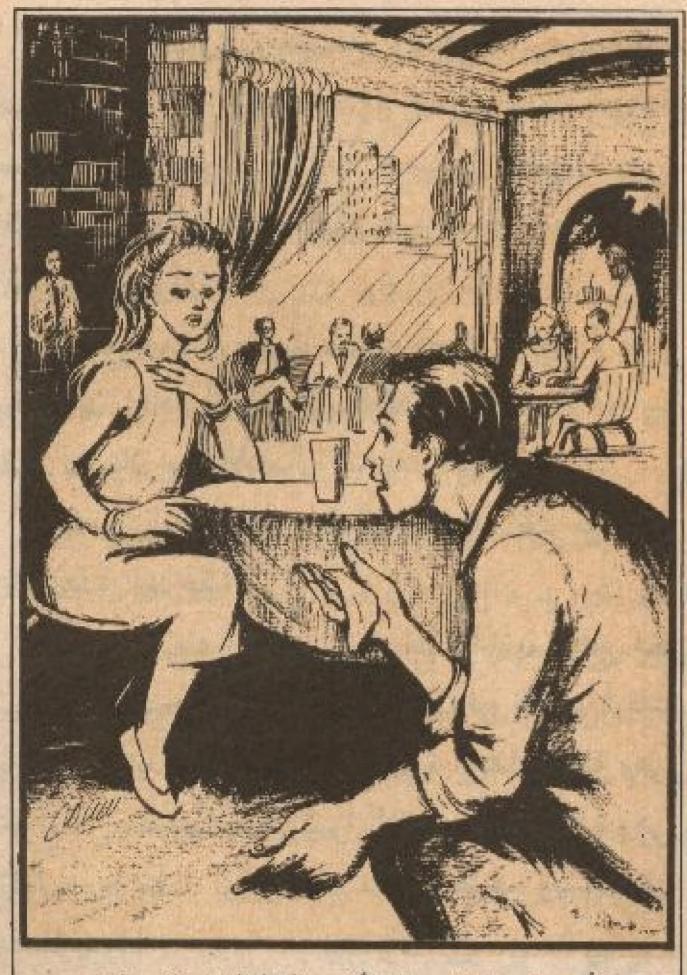

وأسرع نحوها وانحني إلى الأرض والتقط المنديل وقدمه إليها.

الماضي حفلا كان يحييه هذا الفريق وبهره يومها ما قدمه من روائع فنية في العزف والغناء. ولاذ «هشام» بالصمت وراح يختلس النظرات إلى الفتاة الجميلة، التي جلست في مكانها ووضعت حقيبتها على المقعد المجاور ومضت تنظر فيها حولها نظرات قلقة متوترة. لاحظ «هشام» أن الفتاة ليست في حالة طبيعية، فوجهها أصفر وعيناها مضطربتان كما لوكانت على وشك البكاء، في حين أخذت تفرك يديها الواحدة بالأخرى في قلق وعصبية؛ وحار «هشام» في تعليل ذلك ولاحظ أن الفتاة في حركاتها العصبية قد سقط منديلها من يدها إلى الأرض بجوار المقعد، فوجدها « هشام » فرصة لا تعوض لكى يقترب منها ويتحدث إليها فقد يصل إلى معرفة السبب في هذا القلق الذي

تعانيه، فهب من مكانه واقفا وأسرع نحوها وانحني إلى

الأرض والتقط المنديل وقدمه إليها وهو يقول باسمًا:

صباح الخير، أرجو أن تقبلي إعجابي بفنك الرائع!

واهتزت الفتاة في مقعدها، وبلغ بها الرعب مبلغًا كبيرًا كما لوكان «هشام» قد صوب إليها فوهة مسدس، ثم أسرعت ومدت يدها إلى حقيبتها وهي تقول: ولكنك ما زلت صغيرًا على ممارسة هذه الأعمال المخالفة للقانون!

ولم يقل «هشام» شيئًا لسبب واحد. . فهو لم يكن يعتقد أن إعادة المنديل إلى الفتاة، وإظهار الإعجاب بفنها يعتبران من الأعمال المخالفة للقانون!

وعادت الفتاة تقول: لم أكن أعتقد أنك ستحضر بمثل هذه السرعة!

فهم «هشام» أنها تحسبه شخصًا آخر، وفتح فمه يريد أن يوضح لها الخطأ الذي وقعت فيه إلا أنها أوقفته بإشارة من يدها، وألقت عليه نظرة احتقار هائلة وهي تخرج من حقيبتها ظرفًا كبيرًا ألقت به على المائدة وهي تقول: حسنًا.. يمكنك أن تأخذ الظرف وستجد فيه ما طلبتموه!

وماكادت تقول ذلك حتى قامت من مكانها وأسرعت نحو باب الخروج.

وهنز «هشام» رأسه وهنو يقول: ما هذا؟! انتظرى!! لابد أن هناك خطأ ما. . هل أنت مجنونة؟! ولكن الفتاة كانت قد غادرت المكان، وأمسك «هشام» بالظرف ونظر بداخله، فوجده يحتوى على رزمة كبيرة من الأوراق المالية فئة المائة جنيه . . لا تقل بأى حال من الأحوال عن عشرة آلاف جنيه!!

ولم يصدق «هشام» عينيه، وتحول يجرى خلف الفتاة لكى يعيد إليها الظرف، ولكن عند الباب كانت هناك مفاجأة أخرى في انتظاره. . فقد أحاط به ثلاثة من رجال الشرطة أمسكه أحدهم من ذراعه على حين مد الأخر يده وأخذ منه الظرف وهو يقول: حسنًا . . يجب أن تأتى معنا بدون أى مقاومة!

وبهت «هشام» وقال: آتى معكم.. إلى أين؟ الرجل: إلى قسم الشرطة!

شعر «هشام» وهو في طريقه إلى قسم الشرطة أنه بحاجة إلى بعض الهدوء حتى يعود إليه صفاء ذهنه ويستطيع أن يفكر في سكون في تلك المشكلة التي وجد نفسه غارقا فيها حتى



أذنيه .

كان يريد أن يركز تفكيره فيها حدث وأن يفهم الموضوع من جميع جوانبه قبل أن يصل إلى قسم الشرطة حيث يجد الهرج والمرج وضوضاء العمل التي ستمنعه من التفكير الهادئ المتزن.

كان يريد أن يعرف لماذا أقدمت تلك الفتاة على ما فعلته؟ ، ولماذا أوقعته في هذا المأزق الحرج؛ وأهم هشام: لابد أن هناك خطأ ما . . . لماذا تقبضون على . . . وبأى تهمة ؟ !

الرجل: بتهمة ابتزاز المال بطريق التهديد! هشام: ولكنك مخطئ ياسيدي . . . دعني أشرح لك الأمر!

الرجل: حسنا يمكنك أن تقول كل ما تريد في قسم الشرطة . . هيا . . لا داعى للمقاومة ولا تضطرنا لاستخدام العنف!

وسكت «هشام» ولم يقل شيئًا. . . وأخرج رجل الشرطة قيدًا حديديًا من جيبه قيد به «هشام» الذي لم يعترض على ما يفعله وسار بين رجال الشرطة الثلاثة في سكون، وذهول!



من ذلك كيف ينجو من هذا الموقف الصعب؟ كان واثقًا تمام الثقة من أنه لم يرتكب أى جريمة، ولكن كيف يمكنه إثبات براءته والخروج من تلك المشكلة التي وقع فيها؟!

وجد «هشام» نفسه في دولة من الفكر الحائر لا يستقر له قرار، وظن أنه يجلم، وأن ما يراه ويسمعه ليس إلا كابوسًا مزعجًا سوف يصحو منه ويجد أن كل شيء على ما يرام، ولكن برودة القيد الحديدي على معصمه أعادته إلى الحقيقة المؤلمة التي يعيش فيها.

ما لا شك فيه أن الفتاة الصغيرة قد حسبته شخصًا آخر وأن هذا الشخص لابد وأن يكون من كبار المجرمين الذين يبتزون أموال الناس بطريق التهديد. وإذ كان الأمر كذلك، فمن هذا الشخص الآخر؟! تلك هي المشكلة... وهذا هو اللغز الذي يجب كشف الغموض عنه قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، فالجريمة بهذا الشكل ثابتة عليه تمامًا، والفتاة عقباه، فالجريمة بهذا الشكل ثابتة عليه تمامًا، والفتاة

ورجال الشرطة سوف يشهدون ضده في التحقيق، ولن يجد فرصة للنجاة إلا إذا قدم لهم المجرم الحقيقي بعد أن يكشف الستار عنه.

ولكن كيف يتمكن من ذلك وهو محاط برجال الشرطة من كل جانب؟! وقفزت الفكرة إلى رأسه. . نعم لن ينقذه من هذا الأمر سوى النقيب « عبد الحميد » ضابط الشرطة بنقطة مدينة المقطم ، فهو يعرفه جيدًا وقد اشترك مع المغامرين في حل العديد من الألغاز، ولابد أن تدخله في الأمر سيعيد كل شيء إلى مكانه ويوضح موقفه في هذا الموضوع. . ولكن كيف يكنه الاتصال بالنقيب «عبد الحميد»؟ ترى هل يسمح له رجال الشرطة بإجراء مكالمة تليفونية ؟! سيطلب ذلك ولن يخسر شيئًا إذا لم يوافقوا على طلبه. . ولن يزداد موقفه سوءًا.

وصلت السيارة في تلك اللحظة إلى قسم الشرطة وسمع «هشام» الرجل الجالس بجواره يأمره بالنزول،

ثم اقتاده إلى الغرفة التى سيتم فيها إجراء التحقيق. خيل إلى «هشام» بتلك الخطوات التى سارها من بوابة القسم إلى غرفة التحقيق أنه سار ما يقرب من ألف عام، وأنه سوف يسقط فاقد الوعى من شدة الخجل الذى يشعر به والأنظار مسلطة عليه، تحسبه مجرمًا عربقًا في الإجرام.

وعلى المقعد الخشبي الطويل جلس «هشام» وإلى جانبه بعض رواد قسم الشرطة من الخارجين على القانون في انتظار دورهم في التحقيق. ومن الباب الذي تحمل لافتته كلمة (المعاون) كانت تصل إلى أذنيه أصوات المناقشات التي تدور خلفه، ولكنه لم يستطع أن يتبين من تفاصيلها شيئًا ما؛ ولم يمض وقت طويل حتى فتح الباب وأطل منه الضابط الذي ألقى القبض عليه في الكافتريا وأشار إليه يدعوه للدخول. اتجه «هشام» برفقة حارسه ودخل إلى الغوفة التي كانت خالية وليس بها أحد، ولكن ما هي إلا لحظة حتى دخل النقيب

« معاون القسم إلى الغرفة من باب داخلى فيها وجلس إلى مكتبه وقال وهو يضع حزمة من الأوراق أمامه: هل هذا هو المتهم ؟ إنه ما زال صغيرًا جدًّا على التهمة الموجهة إليه!

فأطرق «هشام» إلى الأرض خجلًا وهو يقول: أقسم أننى برىء... لم أفعل شيئًا!

النقيب «محسن»: برىء؟! وأين يكون التلبس إذن إذا لم يكن منطبقًا على هذا الحادث؟

هشام: أرجوك دعنى أشرح لك كل شيء.. فهناك خطأ جسيم في الأمر!

النقيب «محسن»: حسنًا.. عكنك أن تتكلم كها تشاء.

وسرد «هشام» على مسمع النقيب «محسن» كل ما مر به من لحظة خروجه من منزله في الصباح إلى أن حدث ما حدث وتم القبض عليه بمعرفة الشرطة. وكان «هشام» حسن الحظ جدًّا فقد كان النقيب

« مسن » من المعجبين بالمغامرين الشلاثة والمقدرين المهدهم المشكور في مطاردة المجرمين واللصوص، وحينها علم أن « هشام » ليس إلا واحدًا منهم ، أشار إلى حارسه آمراً إياه أن يفك قيوده ثم دعاه إلى الجلوس على المقعد المواجه لمكتبه وهبو يقبول: حسنًا. . أنا أصدقك . . وسنستعرض الأمر معًا حتى نصل إلى نتائج منطقية تؤدى إلى حل هذا اللغز الغامض!

استدعى النقيب «محسن» أحد أمناء الشرطة وأمره أن يتصل تليفونيًا بالنقيب «عبد الحميد» في نقطة شرطة المقطم ويطلب منه الحضور بناءً على طلب «هشام».

ومرت ثلاث ساعات كاملة على دخول «هشام» إلى قسم الشرطة، حضر خلالها النقيب «عبد الحميد» وبرفقته «ياسر» و«هالة» بعد أن صحبها في طريقه حينها علم بما حدث «لهشام».

وبعد حوار قصير بينه وبين النقيب «محسن»، تم

الإفراج عن «هشام»..

ثم دار حوار بين الجميع استعرض فيه المغامرون الثلاثة ظروف القضية مع النقيب «محسن» والنقيب «عبد الحميد» وكان الأمر غاية في البساطة والوضوح: «ففريق الفراشات الناعمة» الذي يعتبر من أشهر الفرق الفنية كان قد تعاقد على رحلة حول العالم تستمر ثلاثة أشهر يقوم الفريق خلالها بتقديم عروض فنية على مسارح الدول التي سوف يمرون بها. وقد بلغت قيمة هذا العقد مائتي ألف جنيه، والمفروض أن هذه الرحلة سوف تبدأ بعد عشرة أيام.

ونشرت الجرائد والمجلات أخبار هذا العقد في صفحاتها الفنية، فأغرى ذلك عصابة من المجرمين بمحاولة الحصول على جزء من هذه الأموال التي ستدخل إلى جيوب فريق الفراشات.

اتصلت العصابة بالدكتور «عزيز»، والد الفراشات الثلاث، وطلبوا منه مبلغ عشرة آلاف جنيه خلال ثلاثة

أيام وإلا قاموا بخطف فريق الفراشات وتعطيل قيام الرحلة وإنهاء العقد.

كان معنى ذلك ببساطة إضاعة فرصة العمر على فريق الفراشات، وخسارة مادية تعادل مائتى ألف جنيه قيمة العقد بالإضافة إلى الخسارة المعنوية والأدبية التى تتمثل في الدعاية الضخمة والشهرة التي سيحظى بها الفريق في بلدان العالم المختلفة التي يشملها برنامج تلك الزيارة!

وقد طلبت العصابة أن يتم تسليم المبلغ إليها بواسطة «نور القمر» في كافتريا فندق «ظافر» في الوقت الذي حدثت فيه الأحداث وفشل كمين الشرطة في القبض على مندوب العصابة نتيجة لتدخل «هشام» في الأمر، حين تم القبض عليه بدلاً من المندوب المجهول الذي لاذ بالفرار بالطبع وأبلغ العصابة بما حدث. . كما لابد وأنه قد أبلغهم بوجود رجال الشرطة وقبضهم على «هشام»!

وأصبح الأمر الآن على درجة عالية من الخطورة... فبدلاً من القبض على العصابة... أصبح الدكتور «عزيز» وفريق الفراشات عرضة لانتقام العصابة بعد أن خالفوا تعليماتها وأبلغوا رجال الشرطة بالموضوع. وفي النهاية قام النقيب «محسن» معلنًا نهاية اللقاء وسار مع المغامرين الثلاثة حتى باب الغرفة حيث قال

- أرجو ألا تتدخلوا في هذا الأمر لأن العصابة التي نواجهها على درجة كبيرة من الشراسة والإجرام، وهم لن يتورعوا عن القيام بأى شيء في سبيل تحقيق مطالبهم الإجرامية . عمومًا نحن في خدمتكم دائمًا. وغمغم المغامرون الثلاثة بعبارات الشكر والثناء وغادروا الغرفة في هدوء.

وفى الطريق أمام قسم الشرطة وقف «هشام» بقامته المتناسقة وجسده الرياضي قائلاً: هيا بنا إلى العمل... إن اللغز في انتظارنا.

### لقباء عبر ستطر



كان «فريق الفراشات الناعمة» يقطن «بالفيالا» رقم ٨ بشارع ذهني في حي الظاهر بالقاهرة. . وهي الظاهر بالقاهرة. . وهي حديقة واسعة تكاد تخفيها عامًا، فيبدو شكلها غريبًا وسط العمائر الجديدة التي وسط العمائر الجديدة التي

ملأت هذا الحي الذي كان هادئًا.

وقف المغامرون الثلاثة على ناصية الشارع يتناقشون فيها يجب عليهم عمله للبدء في كشف الغموض المحيط بهذا اللغز الجديد.

كانت المناقشة حامية بينهم . . بل في الحقيقة كانت بين «ياسر» و«هالة»، فقد اكتفى «هشام» بالإصغاء

فضحکت « هالة » وهى تقول بمرح : ما هذا؟! هل تريد أن يقبض عليك مرة أخرى؟

وابتسم «ياسر» وهو يعلق في خبث: الذي يحيرنى فعلاً يا «هشام» هو كيف استطاعت هذه العصابة أن تضمّك إلى صفوفها وتصبح عضوًا فيها؟!

وضحك المغامرون الثلاثة ضحكة صافية رنانة، كثيرًا ما ضحكوها من قبل كلما شرعوا في عمل شاق يكشفون به الستار عن لغز غامض مجهول.



إليهما والإجابة عن بعض الأسئلة التي كانا يوجهانها إليه من وقت لأخر.

لم يكن «هشام» واثقًا تمام الثقة من النجاح للتعرف على شخصية المجرمين والمساعدة في القبض عليهم هذه المرة، فيبدو أن رجال العصابة التي يحاولون الوصول إليها على درجة عالية من المهارة والذكاء. والخطورة فقد قاربت الساعة على السادسة مساءً ولم يصل المغامرون الثلاثة إلى أي معلومات عنهم بالرغم من المجهود الجبار الذي بذلوه في تحرياتهم الكثيرة التي قاموا بها منذ أن غادروا قسم الشرطة في الثانية من بعد ظهر اليوم. ولا يوجد أي احتمال لوصولهم إلى معلومات تقود إلى طريق العصابة.

وقف «هشام» في مكانه وعيناه لا تفارقان «الفيلا» التي يقيم بها فريق الفراشات. . كان ضيق الصدر، ولم يكن قد نسى بعد تلك النظرة المليئة بالاحتقار التي رمقته بها «نور القمر» صباح اليوم في «الكافتريا» قبل

القبض عليه بدة ائق، وقد وجد أنه من الضرورى أن يقابلها مرة أخرى بأى شكل من الأشكال ليشرح لها الموقف. . ويجعلها تعتذر عن تلك النظرة القاسية. . الظالمة!!

وقد حاول «ياسر» و «هشام » منذ ساعة أن يقابلا الدكتور عزيز، والد الفراشات الثلاث، لكى يحصلا منه على بعض المعلومات. ولكنها فشلا في تلك المحاولة ولم يتمكنا من دخول الفيلا.

كان الدكتور «عزيز» قد استعان بثلاثة رجال أشداء أحضرهم من بلدته بمحافظة الفيوم لحراسة «الفيلا» بعد التهديدات التي تعرض لها في الأيام الأخيرة. وقد نجح الرجال الثلاثة في ذلك تمامًا. . ومنعوا أي غريب من الاقتراب من بوابة «الفيلا» أو حتى سور الحديقة الخارجي ، ولم يتمكن «ياسر» و«هشام» من الاتصال بالدكتور عزيز حيث تصدى لهما الرجال الثلاثة ورفضوا السماح لهما بالدخول بل حتى بالوقوف على مقربة من السماح لهما بالدخول بل حتى بالوقوف على مقربة من

« الفيلا » وهددوا باستعمال القوة إذا لم يبتعدا عن هذا على المكان فورًا .

وعاد المغامران إلى مكانها على ناصية الشارع حيث انضا إلى «هالة» التى كانت فى انتظارهما، ووقفوا ثلاثتهم يفكرون فى وسيلة يتمكنون بها من الدخول إلى «الفيلا» بالرغم من الحراسة المشددة المفروضة عليها. وصرت عليهم فى وقفتهم تلك حوالى الساعة لم يتوصلوا خلالها إلى فكرة تمكنهم من تنفيذ ما يريدون، وأخيرًا قال «ياسر» بهدوئه العجيب: ما دمنا لا نستطيع الاتصال بفريق الفراشات قلا يو بعد أمامنا إلا أن نبحث عن زعيم العصابة المجهول بطريقة

هشام: وماذا تقترح؟! هل نهدأ بنشر إعالان في الصحف تطلب منه فيه أن يتصل بنا؟

ياسر: لا داعى للسخرية. . لقد بدأنا من قبل الغازًا كانت أشد غموضًا من هذا اللغز ونجحنا في

حلها. . فلا داعى للياس ولنفكر بهدوء .

وفجأة لمعت عينا «هالة» وهي تقول: لقد عثرت على وسيلة. . الم تقل يا «هشام» إن «نور القمر» تشبهني إلى درجة كبيرة؟!

هشام: بالتأكيد.. لقد ظننتها أنا شخصيًّا أنت حينها رأيتها أول مرة.

هالة: حسنًا. إذن سأحاول استغلال هذا الشبه في دخول الفيلا والاتصال بفريق الفراشات.

ياسر: كيف؟!

هالة: سوف أمر من الحراسة المشددة المضروبة حول الفيلا وسيعتقد الرجال أنني «نور القسر» أو إحدى قريباتها. وحتى إذا لم أتمكن من خداعهم فلن بحدث شيء أكثر من أنهم سوف يمنعونني من الدخول فقط.

ياسر: حسنًا... ولكن احترسي لنفسك جيدًا. وتقدمت «هالة» نحو باب الحديقة وفتحته جهدو،



وظهرت في فراغه خادمة عجوز

ودخلت وسارت في الممشى الذي يقود إلى السلم الرخامي وشاهدت شخصًا يخرج من بين أشجار الحديقة معترضًا طريقها ولم تشك لحظة أنه من الرجال القائمين على حراسة الفيلا ولكنها ظلت تتقدم بهدوء حتى وصلت إلى السلم وأخذت تصعد الدرجات الرخامية في ثقة واعتداد وما أن رفعت يدها لكي تضغط على جرس الباب حتى هتف الرجل قائلا: ماذا تريدين؟! لا يوجد أحد بالداخل!

استدارت «هالة» تنظر إلى الرجل الذي ما إن شاهد وجهها حتى ظهرت عليه علامات الدهشة الشديدة. أسرعت «هالة» تستغل الارتباك الذي يشعر به الرجل وقالت: أنا من أقارب الدكتور عزيز. . هل يكنني الدخول؟

وتردد الرجل برهة . . وأخيرًا قال : في هذه الحالة يمكنك الدخول .

وتقدم الرجل وقرع جرس الباب بطريقة خاصة فتح

على أثرها وظهرت خادمة عجوز قال لها الرجل: - هذه الفتاة تقول: إنها من أقاربكم

وقبل أن تتمكن الخادمة من الاعتراض كانت المالة » قد دخلت وأغلقت الباب خلفها ووجدت نفسها في وسط الصالة الواسعة وأمامها مباشرة رأت «نور القمر » تجلس على أحد المقاعد وهي تضبط أوتار الكمان الخاص بها. فتحت «نور القمر » فمها دهشا حينها شاهدت «هالة » التي أسرعت تقول: إنني بننا عم «هشام». الذي قابلك اليوم صباحًا في الكافتريا، وقبضت عليه الشرطة.

فأطرقت «نور القمر» إلى الأرض برهة ثم قالت لقد علمت أن الشرطة قد أطلقت سراحه بعد أن ثبتنا براءته. . وأنا شديدة الأسف لما سببته له من حرا وأرجو أن تقبلي اعتذاري نيابة عنه.

هالة: الحقيقة أننى لم أحضر هنا لكى أسما اعتبذارك إنما نحن نبريد بعض المعلومات عن تلا

العصابة التي تهددكم.

نور القمر: ليس لدى أى معلومات. ورجال الشرطة يقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة . وأرجو الا تتدخلوا في هذا الموضوع وشكرًا على حضورك.

قامت « نور القمر » واقفة معلنة انتهاء المقابلة ، ولم تجد « هالة » بدًّا من الا نصراف بعد تلك المقابلة الجافة واستدارت لتخرج من حيث أنت ، ولكن قبل أن تخرج نظرت إلى « نور القمر » وقالت : حسنًا . . نحن في خدمتك . . وإذا غيرت رأيك فنرجو أن تحاولي الاتصال بنا ، فنحن لم نفشل في حل أي لغز قابلناه . . وها هو رقم تليفون .

أخرجت «هالة» ورقة وقليًا من حقيبتها الصغيرة وسجلت رقم التليفون، ثم تركت الورقة على المنضدة التي تتوسط الصالة.

غادرت «هالة » المنزل وهمى تشعر بخيبة أمل كبيرة لفشلها في مهمتها، ووقفت على الرصيف أمام باب

## الزعيم العالم



شعرت «هالة» بأصابع الرجل الذي يجلس بجانبها في المقعد الحلفي للسيارة وهي تضغط على ذراعها بعنف وسمعته وهو يقول بصوت كالفحيح: بصوت كالفحيح: ولا صوت. . ولا صوت. . وإلا فأنت الجانية على نفسك!

ووجدت «هالة» أن من صالحها أن تنفذ ما يطلبه منها الرجل. وفكرت في أن تظهر الرعب والخوف حتى يأمن جانبها وبالفعل تهالكت على المقعد كأنها قد أغمى عليها فزعًا . ثم أغمضت عينيها في استسلام كمن فقدت الوعى وغابث عن الصواب . ولكن قناع

الفيلا تنظر حولها بحقًا عن «ياسر» و«هشام» وراتهما حيث تركتها منذ قليل، فخطت بعرض الشارع متجهة نحوهما وكان الليل قد أرخى سدوله. . ومرت بجوارها سيارة تسير في بطء شديد بحيث حجبت عن نظرها صديفيها . . وحينها حازتها السيارة تمامًا وقفت فجأة وفتح بابها الخلفي وامتدت منه يد جذبت «هالة» في عنف وادخلتها ثم أغلقت الباب وتحركت السيارة مرة أخرى بسرعة كبيرة قبل أن يالاحظ «ياسر» و «هشام» ما حدث إلا بعد ابتعدت السيارة واختفت عن أنظارهما في نهاية الشارع.



ومن بين أجفاعها التي فتحتها في حذر، رأت الرجل الطويل الجالس بجوارها

الحوف والإغهاء الذي كان يغطى وجه «هالة» كان يخفى تحته كثيرًا من الأفكار والحواطر التي تدور في رأسها. كانت تفكر في وسيلة للفرار من هذا الكمين الذي وقعت فيه. ولكنها من جهة أخرى وجدت أنه لا جدوى من محاولة الفرار. وهكذا قنعت بالانتظار أملاً في أن تتاح لها الفرصة لذلك حينها تصل إلى المكان الذي سوف يصحبونها إليه . وتوجهت إلى الله بالدعاء أن يكون «ياسر» و«هشام» قد لاحظا ما حدث. وشرعا في إعداد خطة لإطلاق سراحها.

ومن بين أجفانها التي فتحتها في حذر.. رأت رجلاً طويل القامة جالسًا بجوارها يلقى بأوامره إلى السائق بصوت خافت والسيارة تسير بهم في سهولة ويسر على الطريق الأسفلتي بينها الرجل ينظر إلى ساعته في قلق بين حين وآخر.. كان الليل قد أرخى سدوله. وأخذت السيارات التي تعبر الشارع تلقى أمامها ضوءً ساطعًا يخطف الأبصار.. وفكرت «هالة» في في في الأبصار.. وفكرت «هالة» في في

سيحدث بعد ذلك . . وما هي شروطهم لإطلاق المهم! سراحها. . بل لماذا خطفوها أصلا. . كل ذلك في علم وطال سير السيارة واجتازت كـوبري أكتـوبر ثم الغيب. . . ولكن الأمر المؤكد أنهم لا يريدون بها شرًا انحرفت إلى الجيزة ومضت تسير بجوار سور حديقة وإلا ما قاموا باختطافها. ، وتكبد هذه المشاق في سبيل الحيوانات وفكرت هالة في عجب. . ترى إلى أين يمضي تحقيق ما يريدون. . إذًا لا خطر عليها. . . في الوقت بها الرجلان ولكن تساؤلها لم يطل. . فأخيرًا عبـرت الحاضر على الأقل.

خاطر غريب وسرعان ما فهمت كل شيء. . أخرى .

نعم . . « نور القمر » . . . لابد أن الأمر كذلك . . . وتحركت « هالة » في رقدتها كيا لو كانت قد أفاقت

وضعها.. مهما كان الأمر.. فقد وقعت في الأسر.. لابد أنهم يقصدون اختطاف «نور القسر».. ولكن وها هي الآن في طريقها لمقابلة الزعيم الغامض لهذه حلت هي محلها مصادفة. . ولابد أن الشبه الكبير بينها العصابة . . فهناك في مكان ما . . سوف تتوقف وبين « نور القمر » هو السبب في ذلك . . إذن فهم قد السيارة. . وستقابل خاطفيها وسترى ذلك الرجل وقعوا في خطأ لن يغفره لهم زعيمهم الغامض. . ولكن المجهول.. الذي خطط ببراعة وذكاء.. أما ماذا ما هو مصيرها عندما يكتشفون خطأهم؟! هـذا هو

السيارة نفق الهرم ثم انعطف السائق في طريق جانبي ولكن. . لماذا حدث كل هذا. . . وساذا يهم وتوقف أمام فيلا متطرفة ثم هبط من السيارة وفتح باب العصابة من اختطافها هي بالذات؟! لابـد أن هناك الحديقة الحديدي وعاد مرة أخـري وقادهـا عبر المـر شيئًا غامضًا يحيط بالموضوع. . وفجأة قفز إلى ذهنها الطويل حتى دخل بها إلى «جراج» مفتوح وتوقف مرة

من فورها. . وأخدت تتلفت حولها في دهشة وهي تقول بضعف:

- أين أنا؟! ماذا تريدون . لماذا؟!!

وقاطعها الرجل الطويل قائلا في حدة: اصمتي . . . لا تتكلمي كثيرًا. . نحن لن نؤذيك . . ولن ينالك أي ضرر.. فقط كونى عاقلة يا «نور القمر»!

ووجدت « هالة » أنها كانت محقة في تفكيرها . . إذن فالرجل يظنها «نورالقمر»... حسنا.. لتكن «نور القمر الله أن ترى ماذا يريدون منها!! نظرت إلى الرجل في استسالام كما لوكانت هي «نور القمر» بالفعل وقالت في خوف: حسنا. . . أنا على استعداد لكل ما تطلبون . سأفعل كل ما تريدون . . فقط اتركوني أعود إلى أبي.

ودفعها الرجل في ظهرها وهو يقول: هيا. . اهبطي بعد قليل ،

وهبطت هالة كما أمرها الرجل. . الذي فتح بابًا في نهاية « الجراج » دخلا منه إلى سلم يصعد إلى الطابق الأول ومنه إلى غرفة واسعة تستخدم للمعيشة وبها نافذة كبيرة بعرض الحائط مغلقة بإحكام.

وعلى أريكة ضخمة انتشرت عليها وسائد كثيرة دفع الرجل «هالة» لتجلس عليها.

استلقت « هالة » على الأريكة . . ثم تظاهرت مرة اخرى بالإعياء والخوف. . وتهالكت متصنعة الإغماء.. وظن الرجل أن «هالة » قد بلغ بها الخوف مبلغًا كبيرًا وأنها قد غابت عن الوعى . . فتركها في مكانها واتجه إلى المنضدة المقابلة وأمسك بسماعة التليفون وأخمذ يحرك القرص لكي يتصل بأحد الأرقام. . فلها تم له ذلك قال بصوت خافت : آلو . . . أنا « فهيم » . . « سلطان بك » . . نعم نجحت من السيارة.. وكوني عاقلة وسوف نعيدك إلى والدك الخطة.. و«نور القمر» هنا... نعم الآن نحن في التطارك.

كانت «هالة» في رقدتها تلك قد استطاعت أن الراقب الرجل المدعو «فهيم» وهو يحرك قرص التليفون ليجمع الرقم المطلوب. ومن بين أجفانها المنفرجة قليلا أمكنها أن تتابع تحرك أصابعه. نعم الرقم هو قليلا أمكنها أن تتابع تحرك أصابعه في الرقم هو رقم تليفون الزعيم المجهول. ولابد أن هذا هو رقم تليفون الزعيم المجهول. ولابد أنه ذلك المدعو «سلطان بك» . حسنا . هذه معلومات قيمة يجب أن تحفظ جيدًا . ولكن هل تتاح لها الفرصة للاستفادة من تلك المعلومات؟

وقام الرجل من مكانه... وخرج من باب جانبى ثم عاد بعد قليل وبيده منشفة مبللة بالماه.. أخذ يمسح بها على وجه «هالة» وهو يظنها فاقدة الوعى وأتقنت «هالة» دورها وأخذت تتحرك في مكانها كما لوكانت تفيق من إغمائها.. ثم فتحت عينيها في بطء ونظرت إلى الرجل في ذهول.. فقال هذا بهدوه.

- حسنًا يا « نور القمر » . . أنت الآن على ما يرام . .

اليس كذلك؟

وهزت «هالة» رأسها موافقة على ما يقول فالتفت الرجل إلى زميله سائق السيارة وقال بلهجة آمرة.

- هيا يا «نصحى».. ابحث فى الثلاجة عن زجاجة من المرطبات تنعش بها الفتاة قبل حضور «سلطان بك» وخرج «نصحى» لتنفيذ أوامره. وعاد بعد قليل يحمل إليها زجاجة المرطبات وهو يقول:

- اشربي هذه . وستستردين عافيتك تمامًا .

وأمسكت «هالة» بالزجاجة. . وشربت قليلا منها ثم نظرت إلى فهيم وقالت متسائلة :

- أرجوك أن تخبرن. للاذا أنا هنا الآن - أنا على استعداد لأى شيء، ولكن أطلق سراحي . . أريد أن أعود إلى أن . خذ كل ما تريد.

فابتسم الرجل ابتسامة صفراء وهو يقول:
- هذا ليس شألى . . إن مهمتى تنتهى هنا ويمكنك أن تقولى هذا ليس شألى . . إن مهمتى تنتهى هنا ويمكنك أن تقولى هذا لمن سيحضر الآن لاستلامك - وكأنما تذكر

شيئًا نسيه . التفت إلى زميله « نصحى » قائلا : - كدت أنسى . . اذهب يا نصحى إلى البوابة الخارجية وانتظر «سلطان بك»... فسوف يصل بين حين وأخر، ومرة أخرى عاد السكون يسود الغرفة.. وجلس الرجل الطويل على المقعد المواجه « لهالة » . . وهو ينظر إلى سقف الحجرة . ومن وقت لأخر يرفع ساعته أمام عينيه ليتأكد من الوقت. . ولم تمض سوى ربع ساعة حتى سمعت «هالة» صوت وقع خطوات تصعد السلم ثم فتح باب الغرفة ونفذ منه السلطان بك n ونظرت هالة في حذر لكي ترى الزعيم الغامض. كان رجلًا نحيفًا . حاد الملامح . قصير القامة . . ذا شعر خشن مجعد يحيط برأسه يرتدى نظارة طبية غامقة تخفى عينيه في حين تكفلت لحيته الكثيفة وشاربه الكث في إخفاء باقى تقاطيع وجهه. . . ونظر « سلطان بك ، إلى «هالة » برهة ثم قال بصوت عميق رنان. - ما هذا . . ؟ من الذي أتى بتلك الفتاة ؟

هذه ليست «نور القمر». فقال فهيم بدهشة!.

- ليست «نور القمر»... كلا بالتأكيد أنت مخطىء يا «سلطان بك».. إنها هي... انظر إليها جيدًا.. ألا تشبه الصورة التي أعطيتها لنا تمامًا.

سلطان: كيف أخطىء... هل تظن أننى لا أعرف «نور القمر» بعد أن عملت معها سنوات.. حقًا إن الفتاة تشبهها كثيرًا... ولكنها ليست هى. فهيم: حسنًا... وما العمل الآن؟

سلطان: لا أدرى. . حسنًا هيًّا إلى غرفة المكتب لكى نتباحث في هذا الأمر.

ثم أشار إلى «نصحى » قائلاً :

- أما أنت.. فعليك البقاء هنا لحراسة هذه الفتاة إلى أن نعود إليك.. وحذار أن تغيب عن عينيك وخرج اللرّجلان من الغرفة.. وسمعت «هالة» صوت خطواتها وهما يسيران في الصالة الخارجية ثم سمعت

أحد الأبواب يفتح ثم يقفل وساد المنزل صمت عميق. ونظرت «هالة» إلى «نصحى» حارسها الذي كان يجلس على مقعد خشبى مقابل لها. ونشط ذهنها في محاولة للفرار . وتصنعت الإعياء وقالت في صوت ضعيف متهافت.

- أرجوك . . أريد كوبًا من الماء . . إنني أشعر كما لو كنت سأموت بعد قليل .

فقال الرجل في حدة :

- اصمتی . . . لن أحضر لك شيئًا . . انتظرى حتى يعود زميلاى . «هالة » لا أستطيع الانتظار . . أرجوك من . . . ولم تتم هالة حديثها . . وقامت من مكانها وهى تمسك عنقها بيديها كها لو كانت تشعر باختناق . . ثم سارت تتعثر في مشيتها نحو الباب الجانبي المؤدى إلى دورة المياه . . ومدت يدها تريد أن تفتحه . . ولكنها تهالكت فجأة . . وسقطت على الأرض . . وارتبطم رأسها بعنف في الباب الخشبي . . وتأوهت بصوت

حافث وتراخى جسدها وغابت عن الصواب.

وانحنى «نصحى» فوقها بحدر.. ونظر إليها في دهشة ومد يده مجاول أن يهزها.. ولكنه وجدها مسترخية عامًا.. ساكنة الحركة.. كما لوكانت قد فارقت الحياة.

وذعر الرجل. وأسوع من فوره خارجًا من الغرفة كى ينادى زميله . . ولكن . . ما إن غادر باب الغرفة . . حتى وقفت « هالة » في لمح البصر وبخطوات سريعة لا صوت لها. . اتجهت إلى الباب المؤدى «للجراج».. وهبطت درجات السلم محاذرة أن يصدر عنها أي صوت. . وسارت في هدوء إلى أن وصلت للحديقة ومنها إلى الشارع . . وهناك أطلقت ساقيها للريح ولم تهدئ من خطواتها لالتقاط أنفاسها إلا بن وجدت نفسها في ميد ن الجيزة تجرى بين السيارات والناس . . . ولم تصدق أنها نجت من بين يدى هؤلاء الرجال الأشرار.

# وفي داخل الشيلا كان «الرجال الأشرار» في حيرة ودهشة في حين وقف «نصحي» يقص على «سلطان بك» و «فهيم » كيف خدعته الفتاة وهربت. وكيف لم يتمكن من اللحاق بها حينها فيطن إلى الخدعة. . ولكنه . . . وبإشارة من «سلطان بك» . . قيطع ولكنه . . . وأطرق برأسه إلى الأرض صامتًا . . خجلًا .

# الحصال الأسود



لم يستطع المفامرون الثلاثة أن يفعلوا شيئًا في تلك الليلة فحينها اختطفت الليلة فحينها اختطفت العصابة «هالة» عند خروجها من منزل الفراشات الثلاث لم يفطن «ياسر وهشام» إلى ما حدث إلا بعد أن تحركت ما حدث إلا بعد أن تحركت

السيارة.

وقد حاول المغامران أن يلحقا بها.. ولكن حينها عثرا على إحدى سيارات الأجرة لاستخدامها في المطاردة كانت سيارة العصابة قد اختفت عن الأنظار بحملها الثمين.

وضاع ما بقى من الليلة في البحث عن «هالة».. واتصل المغامران بالنقيب «عبدالجميد» الذي أسرع من فوره لمساعدتها في بحثها ولكن مرت الساعات بطيئة



رهيبة بدون أن يصلوا إلى تقدم يذكر في العثور عليها.
وانقضى وقت طويل قبل أن تعود هالة من تلقاء نفسها
بعد تمكنها من الهرب وتخبرهما بما حدث.

وبعد ذلك قام المغامرون الثلاثة بمصاحبة قوة من رجال الشرطة على رأسها النقيب «عبد الحميد» بمهاجمة القيلا التي أرشدتهم إليها «هالة» والتي احتجزتها فيها العصابة بعد خطفها، ولكن هذا الهجوم لم يسفر عن شيء فقد وجدوا القيلا خالية من السكان واتضح بسؤال صاحبها أنها كانت مؤجرة إلى شخص يدعى «عبد السميع حسن» وبالطبع كان اسبًا وهبيًّا كما اتضح أيضًا أن شاغل القيلا قد تركها على عجل بعد هروب «هالة».. وأخذ معه كل ما يكن أن يقود إليه.

ومن الأوصاف التي أدلى بها الجيسران اتضح أن هذا الرجل ليس إلا ذلك المجرم المدعو «فهيم» الذي قام بخطف «هالة» مع زميله «تصحى».

وهكذا لم يحصل المعامرون الثلاثة بعد هذا الجهد على

معلومات جديدة. تفيد في التوصل إلى العصابة وزعيمها المجهول وعادوا في النهاية إلى منازلهم في غاية التعب والإرهاق بعد أحداث هذا اليوم الشاق وغرقوا في نوم عميق لم يستيقظوا منه إلا في صباح اليوم التالى.

واجتمعوا مرة أخرى في التاسعة صباحا في حجرة «ياسر» الذي جلس أمام مكتبه بوجهه الوسيم وعينيه البراقتين ينظر إلى «هالة» و«هشام» في ود ومحبة.

كانت «هالة» تقص ما وقع لها بالتفصيل، وفي النهاية حينها ختمت حديثها علق «هشام» قائلًا:

- في الحقيقة أنت بارعة يا «هالة».

هالة: لست أبرع منك بالتأكيد.

ياسر: حسنا. . دعونا من المجاملات وهيا نلخص ما حصلنا عليه من معلومات . . وأرى أنها كما يلى : نحن نعلم الآن أن الزعيم المجهول يدعى «سلطان بك» وأن رقم التليفون الذي تستخدمه العصابة في الصالاتها هو ١٩٠٣٦ كما أن «هالة» يكنها أن

تتعرف على «سلطان بـك» واثنين من أعـوانـه هما الموسيقي الذي يعطى دروسًا في البيانو والكمان «لنور « فهيم » و « تصحى » إذا رأتهم مرة أخرى أليس كذلك القمر » وشمس النهار، وكذا السيدة « شجرة الدر » يا « هالة » .

واشارت « هالـ ق برأسها موافقة على ما يقول على أصول الغناء السليم. واستطرد «ياسر» في عرضه للموضوع قائلا: - وهناك شيء آخر هام فقد قالت «هالة» إنا «سلطان» حينها رآها في الفيلا عرف على الفور أنها ليست « نور القمر » وقال لأعوانه إنه لا يمكن أن يخطى ا بالأستاذ « صبرى » والسيدة « شجرة الدر » . في التعرف على « نور القمر » بعد أن عمل معها أعوامًا هالة : أوافقك على هذا ولكن من أين نبدأ؟ بحثنا في العاملين مع فريق الفراشات وقبد علمن فكرة أخرى للتوصل إلى ذلك. بالأمس من النقيب «عبدالحميد» أن هؤلاء العاملين ومد «ياسر» يده إلى التليفون بجواره وحرك القرص ويعمل مديرًا لأعمالهم والأستاذ «صبري» معلم سمع رجلا يقول: هالو.

معلمة الغناء والتي تشرف على تدريب «بدر البدور»

هشام: حسنًا ولا ننسي بالطبع الحدم الموجودين طرفهم .

ياسر: بالطبع . . وإن كنت أرى أن نبدأ أولا

طويلة وهذا يبدل على أن الزعيم على علاقة قويا ياسر: حسنًا يمكننا الاستعانة بالنقيب «عبدالحميد» بالفراشات الثلاث وأنه كان يعمل معهم من قبل أو ومعرفة صاحب رقم التليفون الذي تستخدمه العصابة ما زال يعمل معهم بحتى الأن وهذا يجعلنا نحصر نطاؤ وعنوانه ولكن هذا سيستغرق وقتًا طويـلًا.. وعندى

شلاثة اشمخناص فقط هم والدهم المدكتور «عزيز طالبًا الرقم وسمع الجرس على الطرف الآخر يرن ثم

بدليل التليفون وأخذ يبحث عن مكتب الحصان ياسر: هالو.. أريد الأستاذ «حسن عبد العزيز»

الرجل: «حسن» . . . «حسن» من؟

ياسر: احسن عبد العزيز ا.

الرجل: لا يوجد لدينا أحد بهذا الاسم.

للتجارة .

الرجل: كلا.

ياسر: حسنًا. . اليس الرقم هو ٩٠٩٠٣٠ .

الرجل: نعم. . الرقم صحيح .

« حسن » مدير المؤسسة .

الرجل: الرقم صحيح ولكن ليست هذه هي الشجرة الدر».

«مؤسسة الوليد»، بل مكتب « الحصان الأسود هشام: وبمن نبدأ أولا؟

ياسر: كلهم في وقت واحد حتى نحقق نتائج للتصدير والاستيراد. ياسر: إذن. . أرجو المعذرة. . لابد أنني أخطأراس يعة ولذا فسوف نوزع أنفسنا في هذا البحث فأتولى وأعاد «ياسر » السماعة إلى مكانها وهو يبتسم ثم أمال انا جمع المعلومات عن مكتب « الحصان الأسود » وتتولى

الأسود التصدير والاستيراد.

ووجده أخيرًا. . وكان عنوانه ١٣ شارع قدري بالسيدة زينب.

ياسر: ولكن. . أليست هذه «مؤسسة الوليل وأطرق «ياسر» مفكرًا برهة . . ترى ما هي علاقة هذا المكتب بالفراشات الثلاث. . وما علاقته بحوادث الخطف والحصول على الأموال بالتهديد؟ وأبحيرًا يرفع الماسر الرأسه وقال لصديقيه:

- أرى أن نبدأ بحثنا في ثلاثة اتجاهات في وقت واحد، ياسر: إذن فهذه مؤسسة الوليد.. وأريد الأستارحتي يمكننا جمع أكبر ما يمكن من معلومات فعندنا مكتب « الحصان الأسود » والأستاذ « صبرى » والسيدة

«عبد الحميد» وحصل منه على عنوان الاستاذ القضاء عليهم قضاء مبرمًا تطهيرًا للمجتمع وللوطن «صبرى» وكذا السيدة «شجرة الدر» والهمك من شرورهم وآثامهم. المغامرون الثلاثة لمدة نصف ساعة في دراسة الخطة التي سيتبعونها في بحثهم وكيفية الاتصال فيها بينهم إذا عثر أحدهم على أثر هام يريد إخبار زملائه به وفي النهاية غادر المغامرون المنزل واستقلوا السيارة العامة إلى ميدان العتبة وهناك تفرق كل منهم في اتجاه مختلف عن الآخر في طريقهم لكشف ال عن هذا اللغز المعقد.

وكانوا طوال الطريق صامتين. . كل منهم يفكر فيها حدث وفيها سوف يحدث.

وكان المغامرون الثلاثة يحملون في قلوبهم احتقارًا شديدًا للمجرمين والخارجين على القانون. . وبصفا

« هالة » الأستاذ « صبري » وأنت السيدة « شجرة خاصة كان احتقارهم وكرههم أشد هؤلاء المجرمين الدر» – هل توافقان على هذا؟. الذين يمارسون جرائم ابتزاز المال تحت التهديد. . ـ وأوماً «هشام» وهالة بـرأسيهـما عــلامة المــوافقة، وكانوا ثلاثتهم على ثقة واقتناع بأن هذه الطبقة تعتبر من وامسك «ياسر» بالتليفون وطلب النقيب أحط طبقات المجرمين وأن في مساعدة الشرطة في



كان شارع قادرى بالسيدة زينب مردحا بدرجة كبيرة وقد علا في الجو لغط العديد من الأصوات المختلفة من صيحات الباعة . . وأبواق السيارات . . حينها وصل «ياسر» في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.



أخرى . . ولم يجبه أحد من الداخل . . فدفع الباب بيده ووجده يستجيب له وينفتح جدوء بدون أن بجدث صوتًا يذكر فدخل منه وأغلقه خلفه كها كان. وجد « ياسر » نفسه في صالة مربعة الشكل وشاهد مكتبًا صغيرًا من الخشب في الركن الأيسر من الصالة

وبجواره مكتبة معدنية ذات أرفف عديدة صفت عليها

وهناك لفت نظره باب إحدى الشقق وقد علقت عليه

لافتة رسم عليها رأس حصان أسود اللون - وبدا وجه

«ياسر» في تلك اللحظة مسرحًا للعديد من الخواطر...

ترى هل يتأكد الآن من حقيقة شكوكه وهل سيجد

حلا لهذا اللغز الغامض خلف جدران هذا المكتب.

ومد «ياسر» يده وطرق الباب. . مرة . . ثم مرة

بعض الكتب والملفات في نظام أنيق بديع.

وشاهد «ياسر» أحد الأبواب المغلقة في الناحية اليمني من الصالة ينبعث من أسفله ضوء باهر وسمع في الوقت نفسه أصواتًا تتحدث من خلفه فتقدم بهدوء كان المنزل رقم ١٣ مكونًا من ستة طوابق. . وكان مشيدًا على الطراز القديم. . وإن أعيد تجديد واجهته ومدخله. ، وكان مكتب «الحصان الأسود» للتصدير والاستيراد، يقع في الطابق الثاني من المبنى. صعد «ياسر» درجات السلم حتى وصل إلى الطابق الثاني:

إلى أن اقترب من الباب واستطاع تمييز الحديث الدائر في الغرفة.

سمع «ياسر» صوتًا واضحًا جليًّا يتكلم في حدة وانفعال وعرف فيه صوت ذلك الرجل الذي أجاب عن مكالمته التليفونية في الصباح.

كان الرجل يتكلم في عصبيته وهو يخاطب شخصًا اخر قائلًا - بالبطبع أنت مخطئ «يا فهيم». لقد كدت تفسد كل شيء وثقضي علينا بغبائك. فقاطعه المدعو «فهيم» قائلًا - كلا يا «سلطان بك». لقد اعترفت أنت نفسك أن تلك الفتاة تشبه «فور القمر» إلى حد كبير ولولا سائقك المدعو «نصحى» هذا الأبله الذي خدعته الفتاة وهربت منه ما حدث أي شيء. الذي خدعته الفتاة وهربت منه ما حدث أي شيء. عمومًا. أنا أريد أن أنتهى من هذه العملية ولا أرغب في التعامل معك مرة أخرى.

سلطان: هذا صحيح.. ومن أخبرك أنني أرغب في التعامل معك بعد ذلك.. وإذا كان هـذا هـو

رأيك. . فلماذا جثت الآن؟

قهيم: جئت لأنني أريد نصيبي من تلك العملية...
هل تظن أنني قمت باختطاف الفتاة مجانًا... اسمع أنا
لا أسمح لأحد أن يخدعني.

سلطان: أخدعك...؟ من الذي يخدع الآخر...
هل الذنب ذنبي أنا لأنك قمت باختطاف فتاة أخرى
بدلا من «نور القمر».. وعمومًا... لا داعي
للشجار... سأعطيك نصف ما اتفقنا عليه... بشرط
أن تتم العملية وتختطف لنا «نور القمر».

فهيم: حسنًا.. أوافق على ذلك.. هيا أعطني النقود.. وستكون «نور القمر» عندك خلال ثلاثة أيام فقط.

وساد الغرفة السكون.. ولم يعد «ياسر» يسمع شيئًا سوى أصوات فتح الأدراج وإغلاقها.. وانحنى اياسر» ونظر من ثقب المفتاح إلى داخل الغرفة. كانت الحجرة عبارة عن غرفة مكتب مؤثثة على

الطراز العصرى وقد انتشرت قطع الأثاث في أنحائها بذوق سليم وفي مواجهة ثقب الباب ثمامًا... رأى الياسر المكتبًا ضحئًا كبيرًا جلس إليه رجل نحيف منهمك تمامًا في عد رزمة من الأوراق منهمك تمامًا في عد رزمة من الأوراق من عمل حين جلس في مواجهته من الناحية الأحرى من المكتب رجل آخر يراقبه في يقظة وحرص.

وفكر «ياسر».. لابد أن الرجل النحيف الجالس إلى المكتب هو «سلطان بك».. فالأوصاف التي ذكرتها «هالة » عنه تنطبق عليه تمامًا.. جهذا الشعر الحشن الذي يحيط برأسه، وتلك اللحية الكثيفة والشارب الكث، وهذه النظارة الغامقة التي يحقى بها عينيه.

ولابد أن الرجل الآخر هو ذلك المدعو «فهيم» والذي قام باختطاف «هالة» بالأمس عند خروجها من منزل «نور القمر». وقد حضر اليوم ليحصل على نصيبه من العملية القذرة التي قام بها.

ويبدو أن «ياسر» كان مستغرفًا تمامًا في مراقبة

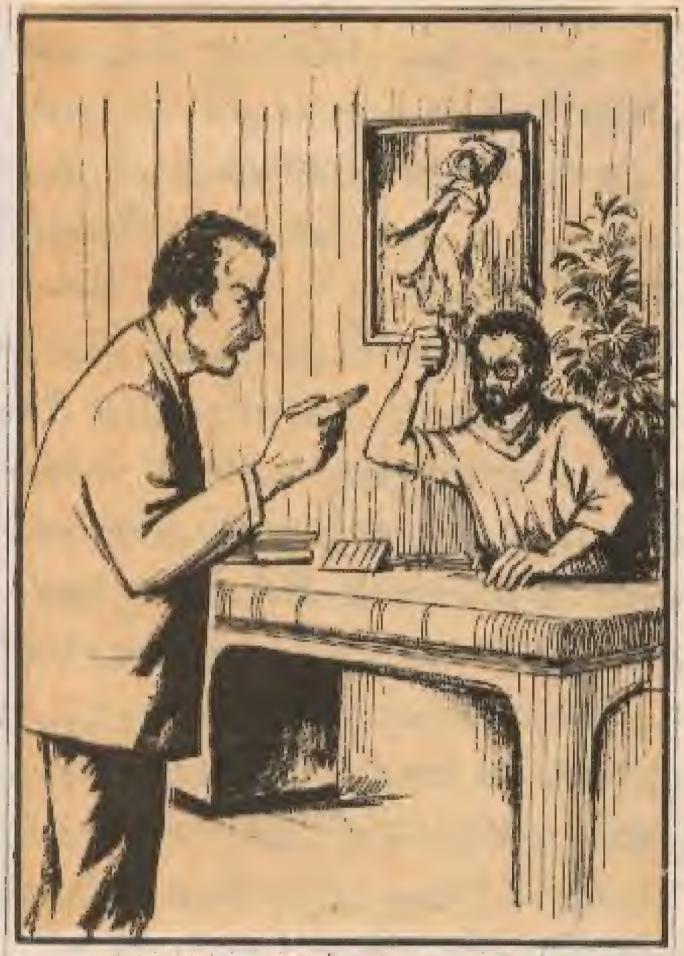

معومًا، لا داعى للشجار، ساعطيك نصف ما انفقنا عليه، بنرط أن تتم العماء وخطف لنا تور القمر،

ما يحدث داخل الغرفة من ثقب المفتاح لدرجة أنه لم ينتبه على صوت وقع الأقدام التي تفترب من باب الشقة الخارجي ولم يفق إلا على صوت المقبض وهو يدور والباب وهو يفتح واعتدل بسرعة قبل أن يضبطه الرجل الذي دخل من الباب وهو يتلصص على «سلطان بك» وشريكه من ثقب المفتاح.

ومن حسن حظ «ياسر» أنه لم يكن في يوم من الأيام ضعيف الأعصاب. فعلى الفور تمالك نفسه تمامًا وأخذ يتصرف بثبات شديد ليوهم الرجل بأن كل شيء على ما يرام وأن ما يراه أمرًا عاديًا فنظر إلى الرجل بهدوء ثم التفت مرة أخرى وطرق على باب الغرفة وسمع من الداخل صوتًا يطلب إليه الدخول فمد يده وأدار المقبض ودفع الباب ودخل. . وفي أعقابه دخل الرجل الأخر.

وأسرع «ياسر» يقول معتذرًا: - آسف جـدًا. . الفـد طرقت البـاب الخارجي ولكن لم يجبني أحـد. .

فاضطررت للدخول فأرجو المعدرة.

ورفع «سلطان بك» رأسه ونظر إلى «ياسر» برهة قصيرة ثدت حسنًا. . تفضل . . أى خدمة يمكن أن نؤديها لك .

ياسر: أريد مقابلة الأستاذ «حسن عبد العزيز». سلطان: لابد أنك الندى طلبتني تليفونيًا هذا الصباح.

ياسر: بالتأكيد . . أنا هو .

سلطان: ماذا تريد بالضبط؟، ومن هو «حسن عبد العزيز»؟

ياسر: مدير «مؤسسة الوليد»

سلطان: لقد أخبرتك من قبل أنه لا يوجد لدينا أحد بهذا الاسم ثم إن هذه ليست «مؤسسة الوليد». ياسر: حسنًا... أرجو المعذرة... لقد أردت التأكد فقط وأكرر أسفى مرة أخرى.

ولم يقل «سلطان بك» شيئا. . وراح يفرك يليه

كلاهما بالأخرى في عصبية زائدة وهو يرمق «ياسر» بنظرات فاحصة وأخيرًا قال في هدوه . . حسنا . . نرجو أن تكون قد تأكدت مما تريد. . هل من خدمة حرى ! . ياسر : لا . . شكرًا جزيلًا.

وما كاد « ياسر » يقول هذه الكلمات حتى أسرع من فوره بالخروج من المكتب وهبط إلى الطريق وعبره إلى الناحية الأخرى ووقف أمام بائع الصحف يتظاهر بتصفح بعض الكتب والمجلات وعيناه لا تفارقان باب المنزل رقم ١٣.

أما في داخل المكتب فقد كان «سلطان بك» في حالة شديدة من الهياج وهو يصيح في « فهيم » قائلا : - حسنًا . . هل رأيت ما حدث . . كلا هذا الصبي لم يأت إلى هنا صدفة ولا للتأكد كما يقول لابد أن أحدًا أرسله إلينا.

قهيم: لا تفقد أعصابك هكذا. . وحتى لو فرض

ذلك . . فلا يوجد لدى أحد شيء ضدنا بالتأكيد . . ولا دليل علينا. . ولابد أنه من هؤلاء الصبية الذين يدسون أنوفهم فيها لا يعنيهم فلا تعطِ للأمر أهمية أكثر ما يستحق.

سلطان: كلا. . يجب أن نترك هذا المكتب فترة من الوقت إلى أن تهدأ الأمور.. ولا يجب أن نتقابل هنا مرة أخرى.

ثم نظر إلى الرجل الآخر قائلا:

هيا يا «نصحي».. اجمع أوراقنا الهامة وهيا نغادر هذا المكان قورًا.

وفي الطريق خارج المنزل لم يطل انتظار «ياسر» كثيرًا فلم تمض سوى عشرين دقيقة حتى شاهد الرجال الثلاثة يغادرون المنزل على عجل « وسلطان بك » يحمل حقيبة أنيقة وركبوا سيارة كانت بانتظارهم أمام المنزل، انطلقت بهم بسرعة كبيرة.

وترك «ياسر» مكانه متخذا طريقه إلى شارع

## شجرة الدر



وفكر «هشام» في

الثير. . وزاد من شعوره بالرهبة هذا الركن الهادئ ولم يستطع «ياسر » أن يصل بتفكيره في هذه النقطة الذي قامت فيه القيلا باشجارها الباسقة وظلالها الوارقة وكل ما يحيط بها.

شجرة اللمو

دفع «هشام» باب الحديقة الحديدي. . وسار في المشي الحجري بين الزهور والشجيرات الصغيرة حتى

بورسعید، وهو یفکر فیها رأی وفیها حدث. . لقد تأكدت كل شكوكه وظنونه في «سلطان بك». . وتأكد أيضًا أن هذا المجرم البارع لابد وأن يكون صاحب ضربات قلبه تتردد بشدة في شخصية أخرى يظهر بها أمام الناس في مكان آخر. إذنيه وهو يقترب من باب شخصية ليس لها هذا الشعر الخشن واللحية الكثيفة القيلا التي تقطنها السيدة والشارب الكث والنظارة العامقة. , والابد أن هذا : شجرة الدر» في حي الأشياء جميعها وسيلة من وسائل التنكر لإخفا العجوزة الأنيق. الشخصية الأصلية.

ولكن بقى السؤال حائرًا يبحث عن إجابة . . ترى نفسه . . ترى هل سيعثر ما هي تلك الشخصية الحقيقية التي يحاول «سلطان على دليل جديد يكشف الغموض عن هذا اللغز بك » إخفاءها .

إلى شيء محدد بالذات.



بلغ باب المدخل الرئيسي ذا المقبض النحاسي الأصفر وما إن رفع بده ليطرق الباب حتى لمح الرجل.

كان رجلا ضئيل الجسم.. يقارب السبعين من عمره على الأقل صبوح الوجه.. أسمر البشرة.. وكان يجلس على حافة أحد أحواض الزهور.. ويحمل بين يديه قِطًا سياميًّا نادرًا يمسح على ظهره في حنان بالغ واستجمع «هشام» شجاعته وتقدم من الرجل قائلاً:

الرجل: حسنا.. ومن انت أولا..؟
هشام: انا.. «هشام».. أحد المعجبين بفنها.
الرجل: أهلا بك.. وأنا «عباس خيرى» والد شجرة الدر.

وكان الرجل ثرثارًا. أخذ يتحدث ويتحدث. وكانت فرصة رائعة « لهشام » لكي مجصل منه على ما يريد من معلومات ولم مجاول مطلقًا مقاطعته في أثناء الحديث.

وعلم «هشام» من الرجل أنه يعيش مع السيدة «شجرة الدر» في هذه القيلا منذ عشر سنوات وحدهما بعد أن توفيت زوجته والدة «شجرة الدر»، وعلم أيضًا أن «شجرة الدر» قد خرجت مبكرة في الصباح، حيث إن لديها (بروفة) على العرض الجديد الذي ستقدمه في أعياد الربيع الشهر القادم.

كان هذا العرض يعتبر فرصة كبيرة للسيدة «شجرة الدر» وكان يتكون من أربعة مشاهد غنائية وتمثيلية وتقوم ببطولته. . بعد أن ابتعدت عن المسرح منذ ثلاث سنوات على أثر فشل عروضها الأخيرة - ولذلك ما إن عرض عليها هذا الحفيل حتى بدأت تدريبات كثيرة عليه حتى تنال النجاح الذي يعيد إليها مجدها السابق في عالم المسرح الغنائي.

وفى النهاية حينها حصل « هشام » على المعلومات التى يريدها استأذن من الرجل فى أدب وسار نحو باب الحديقة فى خطوات هادئة إلى أن خرج للطريق وقد قرر

أن يذهب من فوره إلى المسرح الذي تجرى عليه السيدة « شجرة الدر » تدريباتها .

كانت الساعة قد أربت على الواحدة بعد الظهر حينها وصل «هشام» إلى بوابة المسرح.

وخيل إليه لأول وهلة أن المسرح موصد الأبواب، ولكنه تبين حينها اقترب أن الباب الحديدى والباب الذي يقع خلفه غير مغلقين فدخل منهما إلى ردهة طويلة غطيت أرضها بالسجاد وعلقت على جدرانها المرايا المحاطة بإطارات مذهبة ووجد الباب الذي يقود إلى صالة المسرح إلى يمين المدخل وكان يقف بجواره رجل اصلع الرأس ضخم الجئة يقرأ في جريدة بين يديه وقال له دون أن يرفع عينيه من الجريدة.

ماذا ترید . .؟

هشام: أريد مقابلة السيدة «شجرة الدر» لأمر مام.

هام. الرجل: السيدة على المسرح الآن.. ويمكنك

الدخول وانتظارها إلى أن تنتهى من (البروفة) . . ولكن حاذر أن تحدث صوتًا يفسد التدريبات الدائرة .

هشام: حسنا. شكرًا جزيلًا.

ودخل «هشام» إلى صالة المسرح.. كان المكان معتم الضوء ولكنه بعد قليل استطاع أن يميز صف المقاعد بجواره.. فجلس بهدوء على أول مقعد بدون أن يشعر به أحد.. وأخذ يتابع التمثيل الدائر على خشبة المسرح.

واستطاع هشام من مكانه أن يميز السيدة «شجرة الدر» بين الممثلين على المسرح. كانت تؤدى (البروفة) وهي ترتدي بنطلونًا أسود وبلوزة سوداء وأخذت تلقى مقطوعات غنائية تقلد فيها مشاهير المطربين والمطربات. كان صوتها مدهشًا جدًّا. يتلون بأشكال مختلفة ويسمح لها بتقليد أصوات الرجال والنساء على السواء بطريقة رائعة . ولكن تمثيلها كان سيئًا. وصوتها لا روح فيه .

# وظل «هشام» جالسًا في مكانه حوالي نصف الساعة إلى أن قارب العرض على الانتهاء فقام من مكانه بهدوء وخرج من المسرح بعد أن اكتفى بما شاهده وبما حصل عليه من معلومات ولم يجد أي داع لكي يقابل السيدة «شجرة الدر» وفي طريقه إلى لقاء صديقيه «ياسر وهالة»... كان هناك خاطر يلح على ذهنه... ولكنه

كان ما يلبث أن يطرد هذا الخاطر من رأسه . . فقد

كانت الفكرة بعودة الواقع . . . مستحيلة التنفيذ .

# الرجل التحيف





ويالي

هالة: الأستاذ «صبرى» موجود؟

الخادم: من الذي يريده؟

هالة: أنا «هالة». . تلميذة أرغب في درس

للموسيقي .

وتراجعت الحادم عن الباب وهي تقول - حسنًا تفضيلي بالدخول - ودخلت «هالة» إلى الصالون



وسمعت من الغرفة الداخلية صوتًا عميقًا يقول: المرسيقي . . الذي حضر يا « فاطمة » ؟

صبرى: كلا. . هذا غير حقيقي . . فأنا أعرفك . .

ولم تسمع «هالة» رد الخادم العجوز. . وما هي الست أنت الفتاة التي خطفتها العصابة بالأمس بدلا دقيقة حتى أقبل الأستاذ «صبرى» وقد بدت عليل «نور القمر». . لقد قرأت ذلك في جرائد اليوم . . الدهشة حينها رأى « هالة » وأخذ يحملق فيها بعينالهاهدت صورتك المنشورة بالصحف. زرقاوين شاحبتي النظرة.

هيًا.. اذهبي من هنا.. أنا لا أحب التدخل في

كان يبدو من هيئة الرجل أنه قارب الخمسين الأمور الغامضة.

عمره وكان حليق الذقن شاحب الوجه يعلو رأسه شم ورأت هالة أن تتمسك بهدوئها. . وأن تتغافل عن أشيب ناعم متوسط الطول نحيل الجسد إلى درجك اللهجة الحادة التي يتحدث بها الرجل. . وبدلا ان أن تغضب لهذه المقابلة الجافة أخذت تشرح مهمتها

وبدا الرجل في مظهره رجلًا عاديًا . . إلا إذا تأملم كلمات مختصرة هادئة لكن الرجل لم يعط أي اهتمام عينيه كانت له عينان نفاذتان باردتان إذا ركز بصره على نقول كانما لم تقل شيئًا. . واستمر في حديثه الغاضب إنسان ما، فلابد أن تسرى في جسده رجفة لا يدري للهائيا عدم رغبته في التدخيل في مثل هـذه الأمـور سببًا، ودون أن يرد على تحية «هالة». . بل دون السترعى نظر «هالة» سترته القديمة شبه البالية يوجه لها كلمة رقيقة قال في لهجة صارمة جادة. . مالحظت أنها بالرغم من قدمها تبدو نظيفة جـدًا. . تريدين . ما الذي جاء بك .

كانت سترة بيضاء اللون كماكان قميصه ناصع البياض. . كان يبدو أنيقًا محافظًا على مظهره بالرغم من ملابسه الرقيقة القديمة.

وأنهى الأستاذ «صبرى» حديثه بقوله: إنكم بتدخلكم في هذه الحوادث تجلبون على أنفسكم متاعب أنتم في غنى عنها. إن هذه الأمور من شأن الشرطة فقط. ثم أرجو أن تنصرفي الآن، فأنا على موعد عاجل ويجب أن أخرج بعد عشر دقائق.

وعند هذه الكلمات مد يده في جيبه وأخرج علبه سجائره وأشعل واحدة منها وأخذ يدخن في عصبية وقلق وعلقت «هالة» على حديثه بقولها: اسمع يا أستاذ «صبرى»... دقيقة واحدة أرجوك.. لن أعطلك عن موعدك.

صبرى: آسف جدًّا.. ولا دقيقة واحدة. هالة: حسنًا يا أستاذ « صبرى » .. لقد صبرت على إهاناتك ومقابلتك الجافة وحاولت أن أحتفظ بهدوش

بقدر الإمكان وكنت أظن أنني أتعامل مع فنان مرهف الحس. . حميد الطباع.

وتجهم وجه الأستاذ «صبرى» بدت في قسماته الحيرة وهو يفكر في تلك الكلمات التي قالتها هالة... كما لوكان يبحث عن رد مناسب لها.. ثم فجأة ارتسمت على وجهه ابتسامة خفيفة وقال بهدوء: حسنًا.. يؤسفني أنني كنت حادًا غاضبًا ولكن في الحقيقة لقد تعودت في حياتي ألا أتدخل فيا لا يعنيني.. حسنًا.. ما قولك في زجاجة من المرطبات على أن نسي ما حدث،

هالة: حسنًا. لا مانع على أن نجلس قليلا ونتحدث وألقى الأستاذ «صبرى» بأوامره إلى الخادمة بصوته العميق ثم جلس يستمع إلى «هالة» وهى تتحدث في عبارات مختصرة شارحة وجهة نظرها في أن المغامرين الثلاثة يرغبون في الحصول على بعض المعلومات منه حيث إنهم فشلوا في ذلك مع فريق

الفراشات لرفضهم التعاون معهم أو حتى مقابلتهم وما إن انتهت من حديثها حتى أطلق الأستاذ «صبرى» من بين شفيه صفير تعجب وقال:

- حسنًا. . وماذا تريدين مني ؟

هالة: هل الاحظت شيئًا مريبًا حول الفراشات الثلاث وهل تشك في شيء معين.

صبرى: في الحقيقة أنا لم أفكر في هذا من قبل. . ولكن لا أدرى في المحيطين بالفراشات الشلات ما يريب. . كما أن العاملين معهم لا أجد فيهم من يمكنه الاشتراك في هذه الجريمة القذرة ولكن . . .

وسكت الأستاذ «صبرى» فجاة. وسرح ببصره بعيدًا ثم تحركت شفتاه كما لوكان يريد أن يقول شيئًا. ثم عاد إلى سكونه مرة أخرى.

وقالت هالة مشجعة: ولكن ماذا يا أستاذ الا صبرى الا صبرى الا صبرى الاشيء . . . لا شيء . . . لا يوجد أي شيء ولا علم لى بما يحدث.

هالة: أرجو أن تثق في المغامرين الثلاثة يا أستاذ « صبرت » وتأكد أن ما سوف تقوله لي لن يسمع به أي غلوق.

صبرى: حسنًا... ليس لدى أى معلومات يمكن أن أضيفها إلى ما سبق... ولكن أعدك أن أفكر في الأمر ولم حاولت الاتصال بي عصر اليوم... لامكنني أن أخبرك بما عندي.

هالة: هل لديك شكوك معينة...

صبرى: نعم. ولكن يجب أن أتأكد منها أولا قبل أن أتحدث عنها . وكما قلت لا يمكنني ذلك قبل عصر اليوم.

هالة: شكرًا يا أستاذ « صبرى » . . وسأتصل بك في الموعد المحدد.

صبرى: لاشكر على واجب. في الحقيقة أود مساعدتك بقدر ما يمكنني. فلابد من القضاء على مؤلاء المجرمين الملاعين.

يقودهم إلى ظلام دامس إذا اتبعوه.. أم ماذا؟. كان السؤال صعبًا.. ولكن يجب أن يعشر له المغامرون عن إجابة سريعة!



واستعدت «هالمة» للخروج. . ومدت يدهما إلى الأستاذ صبرى قائلة : حسنًا . . إلى اللقاء .

وخرجت «هالة» إلى الطريق مرة أخرى.. كانت تفكر في الأستاذ «صبرى».. وتساءلت في نفسها.. ترى لماذا رفض أن يتحدث عن شكوكه.. وهل لديه شكوك بالفعل يريد أن يتأكد منها أم أن هذا عذر انتحله لكي يتخلص منها بلباقة.. أم أنه يبعد الشبهات عن نفسه.

وفكرت «هالة».. نعم.. لماذا لا يكون هو؟! ولماذا لا يكون بالفعل بقصد إبعاد الشبهات عن نفسه.. حقًا لماذا لم تلاحظ هذا من قبل؟!.. إن الاستاذ «صبرى» أصلح من يمكن أن يكون «سلطان بك».. فبقليل من الخداع وأعمال الماكياج يمكنه أن يغير من شكله ومن صوته ويصبح «سلطان بك» بجسمه النحيف بكل سهولة.

فهل تراه يلقى للمغامرين الثلاثة بطعم جديد

لم تكن « هالة » في حاجة إلى كشير من التفكير لكي تتبين أنه من السهل على الأستاذ « صبرى » أن يكون هو الزعيم المجهول للعصابة، والذي يتستر خلف شخصية السلطان



سلطان يك

ا صبری ۱۱.

. M El

وما أن اجتمع المغامرون الثلاثة في منزل «ياسر» حتى قص كل منهم على الأخرين ما حدث له اليوم وحكت « هالة » ما دار بينها وبين الأستاذ « صبرى » من حديث - وأوضحت شكوكها في أن يكون هو الرجل اللى يېحثون عنه.

وقطب «ياسر » حاجبيه وهنو يفكر فيها سمع من

«هالة».. لم يستطع إلا أن يعجب بتفكيرها الصائب. . ففي الحقيقة لم يكن هناك أي شك في أن الأستاذ « صبري » يمكنه بالفعل أن يتحول إلى « سلطان بك» في دقائق قليلة وبماكياج بسيط - فبأوصاف التي ذكرتها «هالة» فإن الأمر يصبح سهلا جدًا.

ولكن بقيت مسألة المكالمة التليفونية التي طلب من « هالة » أن تجريها معه عصر اليوم . . ترى ماذا يريد أن يقول لها فيها؟! ونظر «ياسر» إلى ساعته . . . كانت تشير إلى الرابعة والنصف بعد الظهر. . إذن فقد حان الوقت لإجراء المكالمة التليفونية المطلوبة مع الأستاذ

وتحول «ياسر» إلى «هالة» يطلب منها أن تجرى الاتصال التليفون ولكنه لاحظ أن «هشام» يجلس صامتًا يفكر وهو ينظر في إحدى المجلات الفئية التي فتحها بين يديه - فقال مداعبًا: - تری فی ماذا تفکر یا «هشام » ؟

ولم يجيه « هشام »، بل مد يده إليه بالمجلة التي كان ينظر فيها.

وأمسك «ياسر» بالمجلة... كان هناك في الصفحة التي فتحها «هشام» مجموعة من الصور التقطت للفراشات الثلاث في الحفل الساهر الذي أقاموه في الأسبوع الماضي... وكان من بينها صورة كبيرة اجتمع فيها بعض الرجأل والنساء مع الفراشات وقد كتب تعتها «نفر من العاملين مع الفراشات الثلاث »، وهم من اليسار إلى اليمين - الدكتور عزيز - السيدة شجرة الدر - الأستاذ صبري.

ولم يكمل «ياسر» القراءة .. وتسمر بصره على ياسه صورة الأستاذ صبرى وأخذ يفكر وأخيرًا قال : دلمالة » العمل . أوافقك يا «هالة » عملى تفكيرك . أن من ععه . السهل على الأستاذ «صبرى» أن يصبح «سلطان وأم بك » . . ترى هل لاحظت ذلك يا «هشام» ؟ بالرقم هشام : نعم . . ولاحظت أيضًا أن هناك آخرين تقول :

عكنهم ذلك أيضًا!

ياسر: ماذا تعني ؟!

هشام: أعنى أن الأستاذ و صبرى و محده أن يصبح وسلطان بك و ولكن هناك غيره لهم أيضًا جسد نحيل وكنهم ذلك.

ياسر: هل تشك في شخص آخر؟

هشام: في الحقيقة نعم.. ولكن الموضوع يجتاج إلى تفكير أكثر، فالأمر ليس جهذه السهولة كيا أنني لا أريد أن أشتت جهودكم في اتجاهات أخرى بدون أن أتأكد من صحة أفكاري.

یاسر: حسنًا.. وإلى أن تنتهی سن تفکیرك يمكن الله الله ان تتصل بالأستاذ «صبری» حسب اتفاقها

وأمسكت «هالة» بجهاز التليفون وأدارت القرص بالرقم وانتظرت قليلا... ثم وضعت السماعة وهي تقول:

- الجرس يرن في الطرف الآخر ولا أحد يرد. . يبدو أنه لم يعد إلى منزله بعد.

یاسر: حسنًا یمکننا أن نحاول مرة ثانیة بعد قلیل. مر ربع ساعة أخرى قبل أن یدق جرس التلیفون بجوار «هالة» التی أسرعت برفع السماعة ومن الناحیة الأخرى جاءها صوت الأستاذ «صبرى» یتحدث فی همس مبحوح قائلاً: «هالة»؟!

صبرى: شكرًا لله أن تركت لى رقم تليفونك. اسمعى أرجو ألا تقاطعينى.. لقد وقعت على أثر هام... إن الرجل الذى تبحثون عنه يقيم بالمنزل رقم 18 شارع «المالكى» بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة... إذا استطعت أن تلحقى بى هناك... إنه يدعى.... آه

ولم يكمل الأستاذ «صبرى» حديثه. . وسمعت «هالة» على الطرف الأخر صوت آهة ألم ثم أعقب

ذلك صوت السماعة وهي ترد إلى مكانها وانقطع الاتصال!

أخذ « ياسر » يتمشى في الغرفة وقد استغرق في تفكير عميق. . أخيرًا قال: لقد فكرت كثيرًا فيها روته «هالة» وما رويته أنت يا «هشام» ثم في هذه المكالمة الأخيرة التي ربطت الحوادث في رأسي بعضها ببعض وأرى أن الموقف كما يلى: كنا نعتقد حتى الآن أن الأستاذ « صبري » هو الزعيم المجهول للعصابة الذي يتخفى تحت شخصية «سلطان بك». . ولكن بهذه المكالمة اختلف الأمر تمامًا.. في زالت شخصية هذا الزعيم مجهولة لنا. . ويبدو أن الأستاذ « صبرى " قد توصل إلى بعض المعلومات الهامة بعد مقابلته « لهالة » ويبدو أن هذا الزعيم المجهول لم يعطه الفرصة لكي يبلغنا تلك المعلومات، ويغلب على ظني أن الأستاذ « صبرى » الأن في قبضة هذه العصابة الخطيرة ولابد أن نسعى لإنقاذه.

مالة: إذن فارلنا لم تتوصل إلى شخصية هذا الزعيم الغامض.

ياسر: نعم. . ولكن لدينا الآن عنوان منزله الذي ينسر : نعم . . ولكن لدينا الآن عنوان منزله الذي ينسم به وسوف نقوم الآن بزيارة هذا المنزل ومحاولة جمح أي معلومات عنه ثم الاتصال بالشرطة بعد ذلك .

هشام: وماذا لوكان الأمر عبارة عن فخ نصبه لنا الأستاذ « صبرى » لكى نقع بين يديه.

ياسر: هذا محتمل بالطبع. . وقد فكرت في ذلك وارى أن أذهب أنا و «هالة » لاستطلاع المكان على أن تقف أنت يا «هشام » على مقربة لكى تمد لنا يد المساعدة إذا اقتضى الأمر ذلك .

هشام: حسنًا.. ولماذا لا أذهب أنا معك بدلا سن «هالة» على أن تقوم هي بدور المراقبة؟

ياسر: كلا. أنا أعرف منطقة الجولف هذه . . وهي منطقة ساكنة . . هادئة . . مظلمة . . والمنازل فينا متباعدة بعضها عن بعض نسبيًا وأخشى أن أترك

« مالة » وحدها في هذا المكان أما أنت فيمكنك ذلك. هشام: حسنًا. . ومتى نتحرك من هنا؟ ياسر: الأن. . وفورًا.

هشام: ألا ترى أن نخطر النقيب «عبد الحميد» بما تنوى عمله؟

ياسر: كلا.. لا يوجد لدينا وقت لذلك.. فالأستاذ «صبرى» في موقف حرج ويجب أن نسرع لنجدته.. وعمومًا يمكنك في أثناء انتظارنا أن تتصل بسيادة النقيب وتخبره بالموقف بالتفصيل.. هيا بنا.

خرج المغامرون الثلاثة من المتزل، وكانت الساعة قد قاربت السادسة مساءً... واستقلوا سيارة أجرة تصادف وجودها على مقربة واندفعت جم إلى أرض الجولف بمصر الجديدة حيث يقيم الزعيم المجهول.

كان الظلام قد بدأ ينتشر.. ولم يتكلم أحد من ركاب السيارة طيلة الطريق فقد كان كل منهم مشغولاً بافكاره خاصة «هشام» الذي كان في هذه اللحظة

يفكر في ذلك الزعيم الغامض. . وفي الشخص الذي يفكر في ذلك الزعيم الغامض. . وفي الشخص الذي يمكنه أن يتحول إلى «سلطان بك» بسهولة وسرعة .

كان «ياسر » يعلم أنه ربما يسير إلى شرك منصوب، وأن هذه المكالمة مع الأستاذ «صبرى» يحتمل أن تكون خدعة دبرها لهم زعيم العصابة. . ومع هذا كان لابد من المجازفة . . ولابد من التأكد وجمع المعلومات .

وهبط المغامرون الثلاثة من السيارة على مسافة قريبة من المكان الذي يقصدونه. وأعطى «ياسر» السائق أجره ثم التفت إلى «هشام» قائلاً: أنت تعرف دورك جيدًا. ستنتظرنا هنا. وإذا لم نعد إليك بعد نصف ساعة يحنك الاتصال بالشرطة والعمل على إنقاذنا.

واوما «هشام» برأسه موافقًا.. على حين سار «ياسر» و«هالة» نحو المنزل الذي كان يخيم عليه الظلام، حتى وصلا إلى المر الذي يقود إلى البوابة الحديدية.

كان المنزل عبارة عن ثيلا مشيدة من طابقين تحيط

بها حديقة واسعة، ويدور من حوله سور مرتفع وكان مقامًا على ربوة عالية عن الطريق وبعيد عن أي منزل آخر بمسافة كبيرة. كان يبدو في موقعه هذا منفردًا تمامًا عما حوله، وكان الممر الذي يقود إليه ضيقًا لا يسمح بمرور أكثر من سيارة واحدة لشدة ضيقه ويحده من جانبيه سور من أشجار العوسج القصيرة. وفجأة سمع المغامران من خلفهما صوت سيارة . . فاستدارا وشاهدا السيارة التي تجتاز الممر من خلفهما في طريقها إلى البوابة . . ولم يكن هناك سبيل للاختفاء . . فالممر ضيق لا يتسع إلا للسيارة التي تسد الطريق وأنوارها الكشافة تغمرها.

وإن هى إلا لحظة حتى أصبحت السيارة على مسافة خطوة واحدة منها ثم توقفت فجأة واستدار «ياسر» وجذب «هالة» من يدها وجرى ناحية سور الأشجار في محاولة للهرب ولكن أبواب السيارة فتحت وهبط منها ثلاثة رجال أسرعوا خلفهها. . ولم تكن المعركة متكافئة

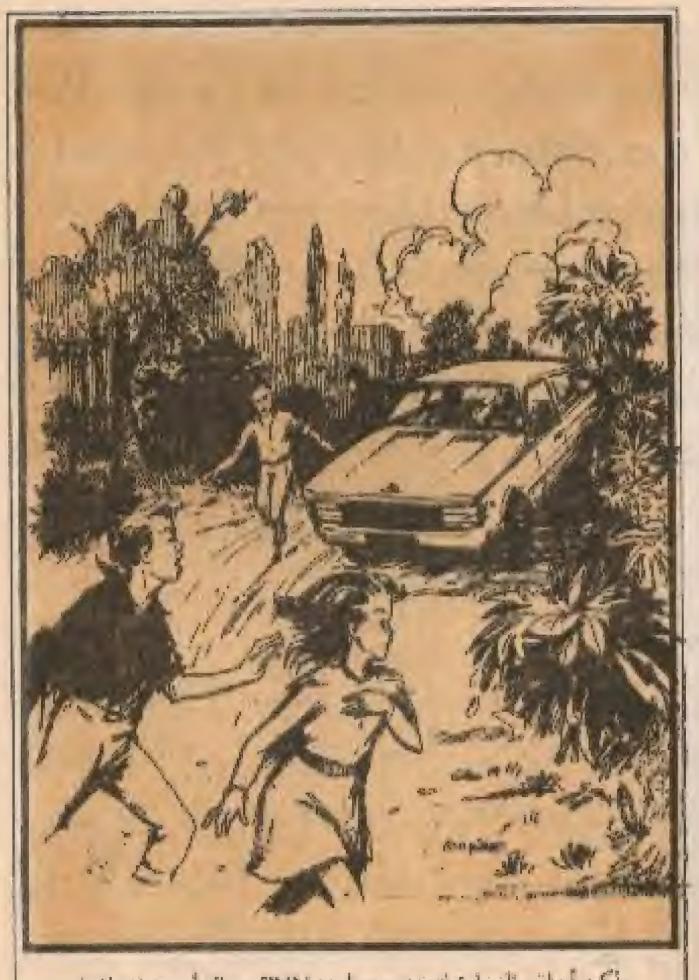

ولكن أبواب السيارة فتحت وهبط منها ثلاثة رجال أسرعوا خلفها.

بالرغم مما بذله «ياسر» و«هالة» من جهد في الصراع. إذ تغلب عليها الرجال الثلاثة في معركة قصيرة ووقع المغامران بين يدى العصابة الخطيرة. وفي المقعد الخلفي للسيارة حيث جلس «ياسر وهالة» بين رجال العصابة لمح «ياسر» في المقعد الأسامي رأسًا صغيرا يغطيه شعر خشن مجعد . . ولم يكن سوى رأس «سلطان بك».

وعرف «ياسر » أنه استدرج إلى فخ نصب في إحكام وبراعة.

وفتح الباب الحديدي وعبرته السيارة إلى الحديقة المحيطة بالشيلا ثم أغلق مرة أخرى.

وعلى مقربة من المكان كان «هشام» يختفى خلف إحدى الأشجار يتابع ما حدث أولا بأول.

وشاهد المعركة التي دارت بين «ياسر وهالة» والرجال الثلاثة.

وشاهد أيضًا ذلك الرجل النحيف ذا الشعر الخشن

والنظارة الغامقة . . يقف أمام السيارة في انتظار انتهاء المعركة . . وعلم أن هذا الرجل لابد أن يكون « سلطان ا بك » وحينها تحرك الرجل عائدًا إلى السيارة مرة أخرى لاحظ «هشام» في مشيته وحركته شيئًا ذكره بشخص آخر رآه من قبل يمشى ويتحرك يمثل هذه الطريقة وفجأة قهم كل شيء . . وعرف من هو الزعيم المجهول وأسرع يجرى نحو أقرب تليفون للاتصال بالنقيب

## المفاحياة المليمات





ونظر حوله فرأى « هالة » مشدودة الوثاق أيضا على مقعد أمامه.

وفكر «ياسر».. ترى أين ذهب المجرمون.. لقد مر عليهم ما يقرب من نصف الساعة منذ أغلق عليها خاطفوهم باب الغرفة، وحتى الآن لم يظهر أحد منهم. ولكن. لم تمض سوى عشر دقائق أخرى حتى دخل عليهم «سلطان بك» وبرفقته ثلاثة رجال مجرمين



«عبدالحميد».

تعرفت «هالة » على «فهيم ونصحى » أما الرجل الثالث فلم يشاهده المغامران من قبل ويبدو أنه قد انضم حديثًا إلى العصابة.

وفكر «ياسر» بسرعة. . كان لابد عليه أن يضيع أكبر وقت محكن حتى يتبح « لهشام » الفرصة كى يعمل على إبلاغ الشرطة وإطلاق سراحها.

وقال «سلطان» وهو ينظر إلى «ياسر» في برود. - لقد وضعت نفسك في طريقي مرة أخرى، ويجب أن تعلم أن تلاخلك في أموري شيء غير سار على الإطلاق.

ياسر: كان ينبغى أن أفطن إلى هذا الكمين فلا أقع في هذا الفخ، ولكن يبدو أنك على قدر كبير من الذكاء.

سلطان: ترى. مل جئت هذه المرة لتسأل عن «حسن عبد العزيز؟».

ياسر: كلا. إنما جئت أسأل عن "سلطان بك" .

سلطان: آه... وماذا تعرف عن «سلطان بك»؟.

ياسر: أعرف أنه اسم مستعار.. لشخص آخر يعيش على مقربة من الفراشات الثلاث، ويريد أن يبتز أموالهم بالتهديد، ولكن حدث أن المغامرين الثلاثة تدخلوا في الأمر.. وكشفوا شخصيته الحقيقية وعرفوا اسمه الحقيقي، وهو حاليًا على وشك الوقوع بين يدى الشرطة.

سلطان: وما هو اسمه الحقيقى يا ترى؟
ياسر: اسمه الحقيقى «صبرى» معلم الموسيقى
وساد الغرفة صمت عميق بعد هذه الكلمات... ثم
اخيرا تكلم «سلطان بك» في هدوء قائلاً: إنك بارع
يا فتى.. نعم أنا «صبرى» معلم الموسيقى وقد اتخذت
شخصية «سلطان» لأنه من الخطر أن أفعل ما أريد
بشخصيتى الحقيقية.

ياسر: صدقت. ولكن كثيرون يعلمون الآن هذه

المجرم بشيء مما أعلم.

وقاطع «سلطان» الحديث آمرًا أحد رجاله.
- «نصحى». اذهب بهذه الفتاة إلى الغرفة الأخرى وتقدم «نصحى» من «هالة». وحمل المقعد الذي تجلس عليه إلى الغرفة المجاورة ثم أغلق عليها الباب وعاد إلى مكانه مرة أخرى.

وتحول «سلطان» إلى «ياسر» وهو يفرك يديه في عصبية ويقول: إن باب هذه الغرفة مزدوج كما ترى . والأصوات والصرخات لا تتسرب منه إلى الخارج . ياسر: حسنًا لقد قلت إنني سأتكلم . . فلا داعي للتهديد . . حسنًا ماذا تريد أن تعرف؟

سلطان: ما هى المعلومات التى لديك. وهل أبلغت بها الشرطة وحذار من الكذب فبعد أن تنتهى من حديثك سنحضر «هالة» إلى هنا ونسمع ما تقول فإذا اتفقت أقوالكما عرفت أنكما لم تكذباني وإلا فالويل لكما.

الحقيقة. وضحك «سلطان» ضحكة مروعة رهية. كلها قسوة ووحشية وقال من بين أسنانه: حسنًا. . ثم ماذا تعلم؟ ، ماذا لديك من معلومات؟

ولم تخف على «ياسر» لهجة التهديد التي تنطوى عليها تلك الكلمات فقال في تحد:

- أظنك ستحاول إجبارنا على الإفضاء إليك عملوماتنا.

سلطان: بالطبع . . ليس لدى الخيار . . سيقوم رجالي بإرغامكم على الحديث .

ونظر «ياسر» إلى «هالة» وابتسم لها ابتسامة مشجعة وهو يقول:

- حسنًا يا «هالة ». . لم يكن من الحكمة أن نحضر إلى هنا بدون أن ناخذ حذرنا، ولكن ما دام هذا الرجل ينوى إجبارنا على الحديث فلا مفر من أن نجيب عن أسئلته في صدق.

هالة: ماذا تقول؟ أتحسبني أرضى بأن أفضى لهذا

كانت الورطة حرجة... والمأزق رهيبًا.. ففى الغرفة ثلاثة رجال مسلحون وهو مقيد ومشدود إلى المفعد «وهشام» لم يصل بعد.. وها قد مضى ما يزيد على الساعة والنصف بعد وقوعهما فى الأسر.. ترى لماذا تأخر «هشام» إلى الأن.. واسترسل «ياسر» فى إضاعة الوقت قائلاً: حسنًا.. وإذا تأكدت من صدقنا.. فها هو مصيرنا.

سلطان: يؤسفني أن أقول إنني مضطر لاحتجازكما هنا إلى أن أتمكن من الهرب خارج البلاد، وقد يكون حظكما حسنًا ويعثر عليكما أحد قبل أن تهلكا جوعًا وعطشًا... فأنتها تعلمان من أسرارنا الكثير... وليس من الحكمة أن نطلق سراحكما هيا... ماذا لديك من معلومات؟

فضافت عينا «ياسر» وانبعث منهما بريق التحدى وقال:

- ما لدى من معلومات لن تعرفه أبدًا. . وتحول

«سلطان» إلى أحد رجاله قائلاً: حسناً.. يمكنك إجباره على الحديث ثم تحول إلى «ياسر» وهو يقول! إن عنادك لن يفيدك في شيء وفتح «ياسر» فمه يريد أن يتكلم ولكنه أغلقه مرة أخرى إذ رأى أحد الرجال يخرج من جيبه شمعة ويشعلها ويقترب بها منه في حين انحنى الرجل الآخر وجلس عند قدميه وشرع يفك رباط حذائه.

وفهم «ياسر» ماذا يريدون أن يفعلوا به لكى يتكلم يا لهم من مجرمين لا يتورعون عن شيه... سوف يقربون لهب الشمعة من قدمه العارية لإجباره على الإفضاء بما لديه من معلومات.

وفي هذه اللحظة. . دوى طلق نارى . وطارت الشمعة من يد الرجل.

وتحولت جميع الأنظار إلى الباب - وكان النقيب «عبد الحميد» واقفًا بعتبته والمسدس في يده. «وهشام» بجانبه وحولهما طائفة من رجال الشرطة.

هذه المرأة «شجرة الدر» معلمة الغناء.
وفي إحدى غرف الفيلا عثرت الشرطة على الأستاذ
«صبرى» معلم الموسيقى مشدود الوثاق إلى أحد
المقاعد وفي حالة شديدة من الإعياء.

وتساءلت «هالة» في حيرة قائلة:
- ولكن لقد كنت أظن أن سلطان هو الأستاذ
«صبرى» وقد اعترف بذلك أمامي أنا «وياسر».
هشام: كلا. لم يكن هو على الإطلاق واعتراف
«سلطان» أمامكها بذلك إنما كان للتمويه عليكها وإلقاء
الشبهة على معلم الموسيقي.

ياسر: ومتى اشتبهت «بشجرة الدر؟». هشام: اليوم في الصباح حينها زرتها في منزلها

وقابلت والدها الثرثار الذي أخذ يقص على أمجاد ابنته السابقة وكيف أنها فقدت شهرتها كممثلة استعراض واضطرتها ظروف الحياة إلى إعطاء دروس في الغناء لكي تستطيع أن تعيش، وقد ازداد اشتباهي بها حينها



راي أحد الرجال يخرج من جيبه شمعة ويشعلها.

وفى اللحظة التالية.. وقبل أن يفيق الرجال من دهشتهم صاح النقيب «عبد الحميد».

- ارفعوا الأيدى جميعًا.

وارتفعت أيدى رجال العصابة فوق رءوسهم وجرى «هشام» نحو «ياسر» يفك وثاقه في حين قام أحد رجال الشرطة بفك وثاق «هالة» وإحضارها من الغرفة المجاورة.

والتفت «هشام» إلى النقيب «عبد الحميد» قائلاً.

- هل تسمح لى بأن أكشف شخصية «سلطان بك»

بنفسى حتى أتأكد من صحة استنتاجي.

وبحركة سريعة انتزع «هشام» اللحية والشارب والنظارة الغامقة وجذب باروكة الشعر الخشن وهتف يقول في سعادة: لقد كنت مصيبًا في استنتاجي، كيف حالك يا «شجرة الدر».

وفغرت «هالة» فمها دهشةً.. فلم تكن تتوقع أن يكون «سلطان بك» امرأة.. ولا كانت تتوقع أن تكون

شاهدتها على المسرح في البروفة تمشى وتتحدث بأصوات الرجال والنساء على حد سواء.

وتأكدت شكوكي حينها شاهدتها تقف أمام السيارة في شخصية «سلطان بك» لحظة وقوعكم في الفخ فقد لاحظت أنها كانت تفرك يديها إحداهما بالأخرى بطريقة عصبية وهى الحركة نفسها التي كانت تلازمها وتفعلها بين حين وآخر على المسرح في الصباح - أما ما الذي دفعها إلى ارتكاب هذه الجرائم وهو حاجتها الملحة إلى المال. . فكما علمت من والدها أن «شجرة الدر» كانت ترفض أن تتخلى عن مستوى المعيشة المرتفع الذي كانت تعيش فيه أيام كانت نجمة مشهورة وتنفق على ذلك نفقات طائلة مما جعلها غارقة في الديون، وقد وجدتها فرصة سانحة حينها علمت بأمر العقد الذى وقعه الفراشات الثلاث والمبلغ الضخم الذى سيتم الحصول عليه فقررت القيام بر . . . وكادب تنجح لولا أن تدخلنا في الوقت المناسب.

ياسر: وما هو دور الأستاذ «صبرى» في الموضوع وتدخل النقيب «عبد الحميد» موضحًا بقوله: لا شيء سوى أن زيارة «هالة» له اليوم جعلته يفكر في الأمر. وتركزت شكوكه في «شجرة الدر»، وقد وضعها تحت رقابته بدون أن تشعر إلى أن تبعها إلى هذه الله الفيلا ولكنها ضبطته وهو يحاول الاتصال بكم من داخل الفيلا بعد أن تسلل إليها خفية. وهكذا أوقع بين يديها واستغلت هي مكالمته التليفونية في الإيقاع «بياسر وهالة».

· ياسر : حسنًا . . ولماذا لم تطلعنا على شكوكاك هذه يا «هشام » ؟ .

هشام: في الحقيقة. كانت شكوكى مستحيلة التصديق. بل مستحيلة التنفيذ وكنت أخشى ألا أنجو من سخريتك أنت «وهالة». ومن لسانكها السليط. وعلق النقيب «عبد الحميد» قائلاً:

- ولكن. . ترى هل ستنجو حقًا من سخريتهما اللاذعة .

هشام: كلا بالطبع . . . ولكن ماذا أفعل وضحك المغامرون الثلاثة ضحكة صافية مرحة.

THE RESERVE THE RESERVE THE PARTY OF THE PAR









دهشام،

ا هاله ۱۰

ه ياسر ه

# لغز نور القمر

قامت الشرطة بالقبض على «هشام» فى جريمة اختطاف وابتراز أموال بالتهديد، وبدأ المغامرون الشلائة تحركهم، لتبرئة هشام من الاتهام الظالم، والكشف عن عصابة الرجل الغامض.

ونتيجة للشبه الغريب بين ملامح هالة والفتاة المخطوفة، استطاع كل واحد منهم أن يحصل على معلومات جديدة أو أن يضيف استنتاجًا، حتى أمكنهم في النهاية أن يتابعوا أثر الرجل الذي يخطط للعصابة، وأن يكشفوا سره الغامض، ولكن ما هو هذا السر؟ حاول أنت أن تعرف. . ومن صفحة إلى صفحة ستعرف حل هذا اللغز . .



دارالمعارف

1...